

فے الوَصَّایَاوَالادَابِالعِلمِیّةِ سیخ مانظین لائمرالیّایی

شَرَحَهَا ہِجَبِرُ (الْزُلُاقِ بِنَ جَبِرُ (الْحَالِينَ (الْبِنَ رَلِ

> طبُع على نفقة بعض المحسنين جزاهم الله خيراً وأعظم لهم المثوبة

شِتَحْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

# جِعَوْقُ لِطَبْعِ مَجْفَوْظَ

حبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد البدر، ١٤٣١ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الحكمي، حافظ أحمد

شرح المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ حافظ أحمد الحكمي/ حافظ أحمد الحكمي؛ عبد الرزاق عبد المحسن حمد العباد البدر – الرياض، ١٤٣١ م

ردمك: ٥-٩٥٨-٠٠-٩٧٨

١ - اللغة العربية - النحو أ. البدر، عبدالرزاق عبد المحسن حمد العباد (مؤلف مشارك)
 ٠٠. العنوان

ديوي ۱۹۰۱/۳۰٤۲ ديوي

رقم الإيداع: ۱۶۳۱/۳۰٤۲ , دمك: ۵-۸۵۹-۰۰-۹۷۸

الطبْعَة الأوْلِحَثُ 12٣١

Sutor.center@gmail.com

كُلُّ الْمُنْ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْع

الصَّفُّ والإِخراج ﴿ إِذَا لِأَوْا أَمْ مِنْ يُلِيمُ لِلسَّرِ وَالتَّوْدِيعِ



daremsIm@gmail.com







daremsIm



00966532627111 -

00966590960002

شِتَ عَيْدِ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُ

للشيخ مرة فظين العمر الحاجي

شَرَحَهَا ؠۻڒڵڒڒؙڵٷڝڹؙڮۻڒڵڒڰۺؚؽ(لبَّسَر

جَادِ الْمُعَامِينِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَامِينِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَامِينِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَلِّينِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِ

مِرْشِطِون النَّالِيَّةِ إِنَّالِيَّةِ إِنَّالِيَّةِ إِنَّالِيَّةِ إِنَّالِيَّةِ إِنَّالِيَّةِ إِنَّالِيَّةِ إ مِرْشِطِون لِنِيْظِون لِيَّالِيِّةِ إِنِيِّةً إِنِيِّةً إِنِيِّةً إِنِيِّةً إِنِيِّةً إِنِيِّةً إِنِيِّةً إِنِي

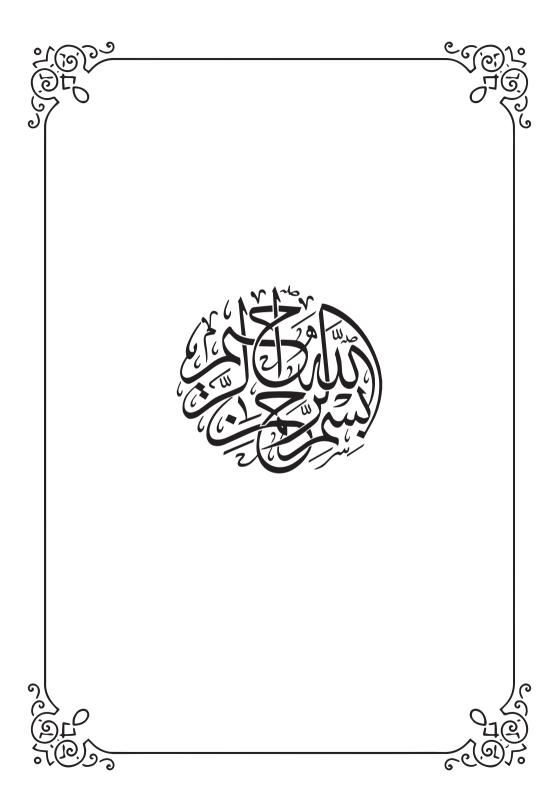

# تقريظ

# فضيلة الشَّيخ زيد بن محمَّد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، ومن آمن به واتبعه أما بعد:

فعلى الابن الصالح الشيخ / عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر السلام ورحمة الله وبركاته

وأفيدكم بوصول خطابكم الموجّه إليّ ، والذي يحمل في حروفه وجمله التحية الطيبة ، والدعاء الشرعي المبارك الدال على محبتكم الإيمانية الصادقة ، وخلقكم الكريم ، فأسأل الله أن يبارك لكم في العلم والعمل والأهل والمال والولد في المحيا والممات ، وكان برفق خطابكم هذا شرحكم الوافي الكافي للمنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية ، وقد طلبتم مني الاطلاع على شرحكم للمنظومة المنكورة ، وقد قرئ علي بعضه فأعجبتني ألفاظ الشرح ، ومعانيه ، وأسلوبه ، وإن الكتاب لجدير بالطبع ، والنشر لما فيه من الخير الكثير لكل سامع وقارئ .

وإنني لأوصي طلاب العلم باقتنائه بعد طبعه ، والعناية بحفظ القصيدة أو قل المنظومة حفظاً جيداً مع العناية التامة بقراءة الشرح المشتمل على النصوص العظيمة من الكتاب العزيز والسنة الكريمة ، والآثار المأثورة عن أئمة العلم البارزين ذات الفوائد المأخوذة من نصوص الوحي المبين .

فجزيت خيرا يا بنيً على ما بذلت من جهد كبير في نثر النظم بما اتفق معه في الأسلوب والمعاني والأهداف ، وكان الله في عونكم ، وعون كل ناصح لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم .

وتقبلوا تحيات والدكم زيد بن محمد هادي المدخلي ، وسلموا لي على والدكم العزيز الذي بذل لنا الكثير من مؤلفاته التي أسأل الله أن ينفع بها قارئها ، وسامعها ، وأن يثيبه عليها الثواب الجزيل ، إنه حسبنا ونعم الوكيل .

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

#### مُقتَلِّمْتَهُ

إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيِّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله، صلَّى الله وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أمَّا بعد:

فهذه منظومةٌ طيِّبةٌ نافعةٌ مباركة للعلَّامة الشَّيخ حافظ بن أحمد الحكمي وَ لَكُنَّهُ، ضمَّنها جملةً من الوصايا العظيمة والآداب الكريمة والأخلاق الفاضلة الَّتي ينبغي أن يتحلَّى بها طالبُ العلم.

وقدَّم قبل ذلك بيانًا وافيًا لمكانة العلم الرَّفيعة ومنزلته الشَّريفة، وساق في نظمه البديع جملةً من الأبيات أشار فيها إلى الآيات الكريمات والأحاديث عن رسول الله في بيان مكانة العلم وفضله ومنزلته.

وكذلك ضمَّن هذه المنظومة ما ينبغي أن يُعنى به طالبُ العلم من العلوم، وذكر العلوم والتَّدرج فيها، وطريقة التَّلقِي، إلى غير ذلك ممَّا اشتملت عليه هذه المنظومة، والَّتي سمَّاها تَعَيِّلتُهُ: «المنظومة الميميَّة في الوصايا والآداب العلميَّة» قال عنها تلميذه الشَّيخ زيد بن محمَّد بن هادي المدخلي: «وهي منظومة عظيمة النَّفع جمَّة الفوائد، تحمل في جملها التَّربية الإسلاميَّة الأصيلة

وتحثُّ على بذل الجهد في طلب العلم الشَّرعي الشَّريف وترغِّب فيه، وتدعو إلى الإخلاص فيه وإلى تعليمِه والدَّعوة إليه، وقد دلَّل فيها يَخْلَشُهُ على صحَّة ما قال ببراهين قاطعة وأدلَّة صائبة واضحة»(١).

وقد طُبعت أُولى طبعاتها في حياته يَخلَشُهُ عام (١٣٧٣هـ)، وكانت وفاته يَخلَشُهُ عام (١٣٧٧هـ)، ثمَّ بعد ذلك طُبعت طبعاتٍ عديدة، ولا أعلم لها إلى هذه السَّاعة شرحًا مطبوعًا.

وهي منظومةٌ حافلةٌ بالمعاني العظيمة والآداب الكريمة والأخلاق الفاضلة الّتي هي جمال المسلم وحِلية طالب العلم.

وحريٌّ بكلِّ طالب علم أن يُعنى بهذه المنظومة؛ إن تيسَّر له أن يحفظها، فهذا خيرٌ عظيمٌ، وإن لم يتيسَّر الحفظُ؛ فليقرأها مرَّات عديدة حتَّى تكون أشبه بالمحفوظ مع العناية بفهم معاني الأبيات ومعرفة دلائلها وشواهدها، ثم تتويج ذلك بالعمل الَّذي هو مقصود العلم، وأرجو الله الكريمَ عزَّ وجلَّ أن يجعل في هذا الشَّرح ما يعين على تحقيق ذلك - مع الإقرار بالقصور والتَّقصير - وقد كان شرحي هذا في أصله دروسًا أمليتُها في دورة علميَّة أقيمت في المدينة النبويَّة تمَّ تفريغُها من الأشرطة ثمَّ عملتُ على تنقيحها وتهذيبها بها تيسَّر ولله الحمد أولًا وآخرًا، والمرجو منه سبحانه الرِّضا والقبول، وأن يبارك في هذا الجهد وأن يجعله لوجهه خالصًا ولعباده نافعًا إنَّه جوادٌ كريمٌ.

<sup>(</sup>١) «الشَّيخ حافظ الحكمي حياته وجهوده العلميَّة والعمليَّة» للشَّيخ زيد بن محمَّد بن هادي المدخَلي (ص٤٧).

ولا يفوتني هنا أن أشكر والدنا الكريم صاحب الفضيلة الشَّيخ الوقور والعالم الجليل زيد بن محمَّد بن هادي المدخلي المعروف بوفائه وبرِّه بشيخه الشَّيخ حافظ حَكمي وَعَلَشُهُ على تكرُّمه بالاطِّلاع على هذا الشَّرح والتَّقريظ له، فشكر الله مسعاه وأثابه وأحسن إليه وبارك في حياته وذرِّيَّته، وأسألُ الله أن يغفر للشَّيخ حافظ وأن يرحمَه وأن يجزيه عن طلَّاب العلم خير الجزاء وأن يرفع درجتَه في عليِّين، كما أسألُه أن يثيب كلَّ من أعان في ضبط هذه المنظومة وتدقيقها(۱)، وتصحيح شرحها وتنقيحه، وأسأله سبحانه أن يمنَّ علينا أجمعين بالعلم النَّافع والعمل الصَّالح، وأن يعلِّمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بها علَّمنا، وأن يزيدنا علمًا، وأن يجعل ما نتعلَّمه حجَّة لنا لا علينا، وأن يبارك في هذه المنظومة وشرحها، إنَّه تَبَارَكَوَتَعَاكَ سميعٌ قريب مجيب.

وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

وكتب عَنْرُ اللهِ اللهِ اللهِ عنه اللهُ اللهُ اللهِ وعفا عنه الله اللهِ المِلْمُلِي اللهِ الله

<sup>(</sup>١) وقد استفدت كثيراً من ذوي الاختصاص في اللُّغة والعروض.

# اللهُ الرِّحْمِزُ الرَّجِينِ

# المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ حافظ الحكمي رَحْكُلُلهُ (١)

١- الحَمْ للهِ ربِّ العالمينَ عَلى آلائِهِ وَهْ وَ أَه لُ الحَمْدِ وَالنَّعَمِ خِيرًا يُفَقِّهُ أَى دِينَ القِيمِ تَفَقُّ هِ الدِّينِ مَعْ إنْذارِ قَوْمِهِم ل الرُّسْل بالعِلْمِ فَأَذْكُرْ أَكْبَرَ النَّعَمِ

٢- ذي المُلكِ والملكُوتِ الواحِدِ الصَّمَدِ الصلي عبر المهنين مُبدِي الخَلْق مِنْ عَدَم ٣- مَنْ عَلَّمَ النَّاسَ ما لا يَعْلمونَ وبالْ بَيْنَ أَنْظَقَهُمْ والخَطِّ بِالقَلَمِ ٤- ثمَّ الصَّلاةُ على المُخْتَارِ أَكْرَمِ مَبْ صعوثٍ بِخَيْرِ هُدًى في أفضَل الأَمَمِ ٥- والآل والصَّحْب والأتْباع قاطِبَةً والتّابعينَ بإحسانِ لِنَهْجِهم ٦- ما لاحَ نَجْمٌ وما شمسُ الضُّحى طَلَعَتْ وعَدُّ أَنْفاسِ ما في الكوّْنِ مِن نَسَمِ ٧- وبَعْدُ مَنْ يُردِ اللهُ العَظِيمُ بِهِ ٨- وحَــثَّ ربِّي وحَــضَّ المــؤ منينَ عَلى -٩- وامْــــــَنَّ رَبِّي عَلَى كلِّ العِبـــــادِ وكُلْــــــ ١٠- يَكْفِيكَ فِي ذَاكَ أُولَى سُورَةٍ نَزَلَتْ عَلَى نَبيِّكَ أَعْنَى سُورَةَ القَلَمِ ١١- كـــذاكَ في عِـــدَّةِ الآلاءِ قدَّمَــهُ ذِكْـرًا وقَدَّمَــهُ في سُـورَةِ النِّعَــمِ ١٢- ومَا يَزَ اللهُ حَاتَى في الجوارج مَا مِنْها يُعَلَّمُ عنْ باغ ومُغْتَشِمِ ١٣- وذمَّ ربِّي تعالَى الجاهِلِينَ باللهِ الشَاتُّ ذمِّ فَهُامُ أَدْنِي مِنَ البَّهَامِ ١٤- وليْسَ غِبْطَةُ الا في اثْنَتَيْن هُما الْ إحسانُ في المالِ أو في العِلْمِ والْحِكَمِ ١٥- ومِنْ صِفاتِ أُولِي الإِيمانِ نَهْمَتُهُمْ فِي العِلْمِ حتى اللِّقَى أَغْبِطْ بِذِي النَّهَمِ

<sup>(</sup>١) من أراد سماع هذه المنظومة بقراءة موافقة لهذا الضَّبط يمكنه الدُّخول على الرَّابط التَّالي: http://www.al-badr.net/giroah-al-mimiyah.php

أَذْنُ وأعْـرَبَ عنـهُ نـاطِقٌ بِفَـمِ حَلْياءُ فاسْعُوا إليهِ يَا أُولِي الهِمَمِ للهِ أَكْرَمُ مَن يَمْشِن عَلَى قَدَمِ أهْلُ السَّعادَةِ والجُهَّالُ فِي الظَّلَمِ أهْلُ الجَهالَةِ أمْواتُ بِجَهْلِهِمِ سَعِير مُعْتَرَفُّ كُلُّ بِذَّنْبِهِمِ وعَن أُولِي العِلْمِ مَنْفِيَّانِ فَاعْتَصِمِ ميراثَ يُشْبِهُهُ طُونَى لِمُقْتَسِمِ وما سِواهُ إلى الإفْنَاءِ والعَدَمِ \_فَضْلَ المبينَ فمَا أَوْلاهُ بالنِّعَمِ قِوامُهُ وبدُونِ العِلْمِ لَمْ يَقُمِم فالعِلْمُ لا سُلْطَةُ الأيْدِي لمُحْتَكِم إِلَى الهُـــدَى وإِلَى مَرْضــاةِ رَبِّهـــم عِلْمُ الَّذِي فيهِ مَنْجاةً لِمُعْتَصِمِ أهل السماوَاتِ والأرْضِينَ مِنْ لَمَمِ مِن البِحار لَه فِي الضَّوْءِ والظُّلَمِ مُجاهِدُ في سَـبيلِ اللهِ أيُّ كَـمِي إِلَى الجنان طريقًا بارئ النَّسَمِ مُؤَدِّيًا ناشِرًا إيَّاهُ فِي الأُمَامِ بِذا بِدَعُوةِ خَيْرِ الخَلْقِ كُلِّهِمِ

١٦- العِلْمُ أَعْلَى وأَحْلِى مِا لَهُ اسْتَمَعَتْ ١٧- العِلْمُ غايَتُهُ القُصْوَى ورُتْبَتُهُ الْـ ١٨- العِلْمُ أَشْرَفُ مَطْلَوبٍ وَطَالِبُهُ ١٩- العِلْمُ نـورٌ مُبِينٌ يَسْـتَضِيءُ بِـهِ ٢٠- الْعِلْمُ أَعْلَى حَياةٍ للعِبادِ كَما ٢١- لا سَمْعَ لا عَقْلَ بَلْ لا يُبْصِرونَ وفي السّ ٢٢- فالجَهْلُ أَصْلُ ضَلالِ الخَلْقِ قَاطِبَةً وأصْلُ شِقْوَتِهِمْ طُرًّا وظُلْمِهِمِ ٢٣- والعِلْمُ أَصْلُ هُداهُمْ مَعْ سَعادَتِهمْ فَلا يَضِلُّ ولا يَشْقي ذَوُو الْحِكَمِ ٢٤- والخَوفُ بالجهْل والحُـزْنُ الطّويـلُ بِـهِ ٢٥- العِلْـــمُ واللهِ مِـــيراثُ النُّبُــوَّةِ لا ٢٦- لأنَّهُ إِرْثُ حَسقً دائِهِم أَبَدًا ٢٧ - ومنْد إرْثُ سُليْمانَ النُّبُوَّةَ والْد ٢٨- كـــذا دَعا زَكَريَّا ربَّهُ بِــولي أَلْآلِ خَــوفَ المــوالِي مِــن وَرائِهِــم ٢٩- العِلْمُ مِيزانُ شَرْعِ اللهِ حيثُ بِيهِ ٣٠- وكُلَّماً ذُكِرَ السُّلطانُ في حُجَلج ٣١- فسُلطَةُ اليَدِ بالأَبْدان قاصِرَةً تَكونُ بالعَدْل أَوْ بِالظُّلْمِ والغَشَمِ ٣٢ - وسُلْطَةُ العِلْمِ تَنْقادُ القُلوبُ لَمَا ٣٣ - ويَـذْهَبُ الدِّينُ والدُّنْيا إِذَا ذَهَبَ الْ ٣٤- العِلْمُ يا صَاحِ يَسْتَغْفِرْ لِصاحِبِهِ ٣٥- كَـذَاكَ تَسْتَغِفِرُ الحيتانُ في لَجَـجِ ٣٦- وخارِجٌ فِي طِلابِ العِلمِ مُحْتَسِبًا ٣٧- وإنَّ أَجْنِحَـةَ الأمْللاكِ تَبْسُطُها لِطالِبِيـةِ رضَّى مِنْهُمْ بِصُنْعِهِم ٣٨- والسَّالِكونَ طريـقَ العِلْمِ يَسْلُكُهُمْ ٣٩- والسَّامِعُ العِلْمَ والـوَاعِي لِيَحْفَظَـهُ ٤٠- فيَـــا نَضَــارَتَهُ إِذْ كَانَ مُتَّصِــفًا

مِنْ أَجْلِهِ دَرَجاتٍ فَوْقَ غَيْرهِم أمْلاكِ بالعِلْمِ مِن تَعْلِيمِ رَبِّهِمِ \_مَعْروفِ إلا لعِلْمِ عَنْمهُ مُنْسَبَهِمِ وَمَوْعِدِ وسَماعٍ مِنْهُ لِلْكَلِمِ أعْظِمْ بِذلِكَ تَقْدِيمًا لِذِي قَدَمِ وأَضْـحَتِ الآيُ مِنْــهُ فِي صُــدورهِمِ قَوْلًا وفِعْلًا وتَعْلِيمًا لغيرهِم وعَقْلِ أَمْثِ اللهِ فِي أَصْدَقِ الكَلِمِ حَيْثُ اسْتَجابُوا وأهْلُ الجَهْلِ في صَمَمِ كالبَــدْر فَضْــلًا عَلى الدُّرِّيِّ فَــاغْتَنِم حشَيْطانِ مِنْ أَلْفِ عَبَادٍ بِجَمْعِهِمِ وَلِلشِّ عَاطِينِ أَفْ رَاحٌ بِمَ وْتِهِمِ لأنَّ ذَلِكَ مِن أعْلامِ حَتْفِهِمِ سَمْعًا كَشُهْبِ السَّمَا أَعْظِمْ بشُهُبِهِمِ شيطانَ إنْسِ وجِنِّ دونَ بَعْضِهِم لُ الجَهْلِ عن هَـدْيِهِمْ ضَـلُوا لِجَهْلِهِم

٤١- كَفَاكَ فِي فَضْلِ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ رُفِعُوا ٤٢- وكانَ فضْـلُ أبينَـا فِي القَـدِيمِ عَلَى الْــ ٤٣- كنذاكَ يوسُفُ لَمْ تَظْهَرْ فَضِيلَتُهُ لِلعالَمِينَ بِغَيْرِ العِلْمِ والْحِكَمِ ٤٤- وما اتِّباعُ كَليمِ اللهِ لِلْخَضِرِ الْـ ه٤- مَـعْ فَضْلِهِ بِرسالاتِ الْإِلَهِ لَهُ ٤٦ - وقَدَّمَ المصطفى بالعِلْم حامِلَه ، ٤٧- كَفَاهُمُو أَنْ غَدَوْا لِلْوَحْيِ أَوْعِيَةً ٤٨- وأَنْ غَدوْا وُكَلاءَ في القيام به ٤٩- وخصَّهُمْ ربُّنا قَصْرًا بِخَشْيَتِهِ ٥٠ ومَـعْ شَـهادَتِهِ جِـاءَتْ شَـهادَتُهُمْ ٥١ - ويَشْلَهُ دُونَ عَلَى أَهْلِ الجَهالَةِ بالْلِ لَمَوْلَى إذا اجتَمَعُ وافِي يَوْمِ حَشْرِهِمِ ٥٢- والعَـــالِمُونَ عَلَى العُبَّــادِ فَضْـــلُهُمُ ٥٣- وعَالِمٌ مِـنْ أُولِي التَّقْـوَى أشـدُّ عَلَى الْــ ٥٥- ومَوْتُ قَوْمٍ كَثِيرُو الْعَدِّ أَيْسَرُ مِنْ حَبْريموتُ مُصَابُ واسِعُ الألَمِ ٥٥- كَمَا مَنافِعُهُ فِي العَالَمِ اتَّسَعَتْ ٥٦- تَاللَّهِ لَـوْ عَلِمُـوا شَـيْئًا لَمَـا فَرِحُـوا ٥٧- هـــمُ الرُّجُــومُ بِحَــقِّ كُلَّ مُسْــتَرقِ ٥٨- لأنَّهَا لِكِلا الجِنْسَيْنِ صائِبَةً ٥٩- هُـمُ الهُـداةُ إلى أهْـدَى السَّـبيل وأهْــ ٦٠ وفَضْلُهُمْ جاءَ في نصِّ الكِتابِ وفي الْ حَديثِ أشْهَرُ مِنْ نارِ عَلى عَلَمِ

# نبذة في وصية طالب العلم

٦١- يا طالِبَ العِلمِ لا تَبْغِي به بَدلًا فقَدْ ظَفِرْتَ ورَبِّ اللَّوْجِ والْقَلَمِ ٦٢ - وقَدِّسِ العِلمَ واعْرِفْ قَدْرَ حُرْمَتِهِ فِي القَوْلِ والفِعْل والآدابَ فَالْتَزِم لَوْ يَعْلَمُ الْمَرْءُ قَدْرَ العِلْمِ لَمْ يَنَمِ في السِّـرِّ والْجَهْرِ والأُسْتاذَ فَاحْتَرِمِ وفِيهمُ احْفَظْ وَصَايَا الْمُصْطَفَى بهمِ إِنَّ البِناءَ بدونِ الأصْل لَمْ يَقُمِ أُخْسِرْ بصَفْقَتِهِ فِي مَوْقِفِ النَّدَمِ يَـومَ القِيامَـةِ مِـن حَـطٍّ ولا قَسَمِ إسْراءِ مَوْعِظَةً لِلحَاذِقِ الفَهِمِ كَذا مُباهاة أهْل العِلْمِ لا تَرُمِ إلى الإلهِ ألدُّ التَّـاسِ فِي الخِصَـمِ أعْمالَ صاحِبِهِ في سَيْلِهِ العَرمِ وَقَدِيم النَّصَ والآرَاءَ فَاتَّهُم فِي لَعْنَـــةِ اللهِ والأقْـــوامِ كُلِّهـــمِ مِنَ الجَحيمِ لِجَامًا لَـيْسَ كَاللُّجُمِ ما ذا بكِتْمان بلْ صَوْنٌ فَلا تَلْمِ مِن مُسْتَحِقٌّ لَهُ فَافْهَمْ ولا تَهمِ سَـبيل ربِّكَ بالتِّبْيانِ والْحِكَمِ خَيْرٌ غَدًا لِكَ مِنْ مُمْر مِن النَّعَمِ

٦٣ - واجْهَدْ بعَزْمِ قَوِيِّ لا انْثِنَاءَ لَهُ ٦٤- والنُّصْحَ فابْـذُلْهُ لِلطُّـلابِ مُحْتَسِـبًا ٦٥- ومَرْحَبًا قُـلْ لِمَـنْ يَأْتِيـكَ يَطْلُبُـهُ ٦٦- والنِّيَّةَ اجْعَـلْ لِوَجْـهِ اللهِ خالصَـةً ٦٧- ومَن يَكُنْ لِيَقُولَ الناسُ يَطْلُبُهُ ٦٨ - ومَنْ به يَبْتَغِي الدُّنْيا فَلَيْسَ له ٦٩- كَفَى بِـ (مَن كانَ) فِي شورَى وهُودٍ وفي الـ ٧٠ إيَّاكَ واحْذَرْ مُمَارَاةَ السَّفِيهِ بِهِ ٧١ - فإنَّ أَبْغَضَ كُلِّ الخَلْقِ أَجْمَعِهِمْ ٧٢- والعُجْبَ فاحْذَرْهُ إِنَّ العُجْبَبَ مُجْ تَرفُّ ٧٧- وبالمُهمِّ المُهـمِّ ابْدَأُ لِتُدْرِكَـهُ ٧٤ قَلَمٌ وُجوبًا عُلُومَ الدِّينِ إِنَّ بِهِا يَبِينُ نَهِجُ الهُدَى مِن مُوجِبِ النَّقَمِ ٧٥- وكلَّ كَسْــرِ الفَــتَى فــالدِّينُ جــابِرُهُ وَالكَسْرُ فِي الدِّين صَـعْبُ غَـيْرُ مُلْتَـئِم ٧٦- دَعْ عَنْكَ ما قالَهُ العَصْرِيُّ مُنْ تَحِلا وبالعَتِيقِ تَمَسَّكْ قَطُّ واعْتَصِمِ ٧٧- مَا العِلْمُ إلا كِتابُ اللهِ أو أَثَرُ يَجْلُ و بِنُ ورِ هُداهُ كُلَّ مُنْسَبَهِم ٧٧- مَا ثَمَّ عِلْمٌ سِوى الوَحْي المُبينِ ومَا مِنْهُ اسْتُمِدُّ أَلا طُوبَي لِمُغْتَنِم ٧٩- والكَـــتْمَ لِلعِلْــِمِ فاحْـــذَرْ إِنَّ كاتِمَــهُ ٨٠- ومِن عُقوبَتِنِ أَنْ فِي المَعادِ لَهُ ٨١- وصائِنُ العِلْمِ عمَّنْ لَـيْسَ يَحْمِلُـهُ ٨٢- وإنَّمَا الكَــتْمُ مَنْــعُ العِلْــمِ طالِبَــهُ ٨٣- وأَتْبِعِ العِلمَ بالأَعْمِالِ وادْعُ إِلَى ٨٤- واصْبِرْ عَلَى الحِقِ مِنْ فِتْنَةٍ وأذَى فيه وفي الرُّسْل ذِكْرَى فاقْتَدِه بِهِم ٨٥- لَواحِـــدُّ بِـــكَ يَهْدِيـــهِ الإِلَهُ لَذَا ٨٦- واسْلُكْ سَواءَ الصِّراطِ المستَقِيمِ ولا تَعْدِنْ وقُلْ رَبِّيَ السَّرَحْمَنُ واسْتَقِمِ

# الوصيةً بكتاب الله عَكْ

بَ اللهِ لاســيَّما في حنْــدس الظَّلَــم حِلًّا وحَظْرًا ومَا قَدْ حَدَّهُ أَقِعِ وَكِلْ إِلَى اللهِ مَعْ نِي كُلِّ مُنْ بَهِمِ يَسْتَهُويَنَّكَ أقسوامٌ بِسزَيْغِهِمِ تَخُصْ فَخَوْضُكَ فيه مُوجِبُ النِّقَمِ مِنْ كُلِّ مُبْتَدِعٍ فِي الدِّينِ مُستَّهَمِ كَأنَّما خاطب السرَّحْمَن بالكليم هو المَواعِظُ والبُشْرِي لِغَير عَمِي وَهُوَ الشِّفاءُ لِما فِي القَلْبِ مِن سَقِّم خَـيرَ الإِمـامِ إِلَى الفِـرْدَوسِ والنَّعَـمِ دارِ المَقامِعِ والأَنْكالِ والأَلَسِمِ ظِلَّا لِتالِيهما فِي مَوْقِفِ الغُمَمِ مُبَشِّرًا وحَجِيجًا عَنْـهُ إِنْ يَقُـمِ

٨٧- وَبِالتَّـدَبُّرِ وِالتَّرتِيـلِ فَاتْـلُ كِتَـا ٨٨- حَكِّمْ بَرَاهِينَـهُ واعْمَـلْ بِمُحْكَمِـهِ ٨٩- واطْلُبْ مَعانِيْهِ بالنَّقْلِ الصّريحِ ولا تَخُفْ بِرَأْيِكَ واحْذَرْ بَطْشَ مُنْتَقِم ٩٠ فَمَا عَلِمْتَ بِمَحْضِ النَّقْلِ مِنْهُ فَقُلْ ٩١- ثُـمَّ الْمِـرَا فيـه كُفْـرُ فاحْذَرَنْـهُ ولا ٩٢- وعنْ مَناهِيهِ كُنْ يا صاحِ مُنْزَجِرًا والأَمْسِرَ منهُ بِلا تَسردادِ فِالْتَزِمِ ٩٣ - و ما تَشابَهَ فَوضْ لِللهِ وَلا ٩٤- ولا تُطِعْ قــولَ ذِي زيْــغٍ يُزَخْرِفُــهُ ٩٠- حَيْرانَ ضلَّ عن الحقِّ المُبين فَلا يَنْفَكُ مُنْحَرفًا مُعْوَجَّ لَمْ يَقُمِ ٩٦- هُـوَ الكِتابُ الَّذِي مَـن قَـامَ يَقْـرَ قُهُ ٩٧ - هُوَ الصِّراطُ هُو الحَبْلُ المَتِينُ هُوَ الْ صميزانُ والعُرْوَةُ الوُثْقَى لِمُعْتَصِمِ ٩٨- هُو البَيانُ هُو الذِّكْرُ الحَكِيمُ هُ وَ الثَّ صَنْفَصِيلُ فَاقْنَعْ بِهِ فِي كُلِّ مُنْبَهِم ٩٩- هُــو البَصـائِرُ والذِّكـرَى لِمُــدَّكِر ١٠٠- هُـو المُـنَزَّلُ نُـورًا بَيِّنًا وهُـدًى ١٠١- لَكِنَّهُ لِأُولِي الإِيمانِ إِذْ عَمِلُوا بِما أَتَى فِيه مِنْ عِلْمٍ ومِنْ حِكَمِ ١٠٢- أمَّا عَلَى مَن تَوَكَّى عَنه فهو عَمَّى لِكَوْنِهِ عَنْ هُداهُ المُسْتَنيرعَمِي ١٠٣- فمَـنْ يُقِمْـهُ يَكُـنْ يَــومَ المَعــادِ لَهُ ١٠٤- كمَا يَسُوقُ أُولِي الإعْراضِ عنـهُ إِلَى ١٠٥- وقَــدْ أَتَى النــصُّ في الطُّــولَيْنِ أَنَّهُمــا ١٠٦- وأنَّــه فِي غَــدٍ يَــأتِي لِصــاحِبِهِ ١٠٧ - والمُلْكَ والخُلْدَ يُعْطِيبِ ويُلْبِسُهُ تَاجَ الوَقار الإلهُ الحَقُّ ذو الكَرَمِ ١٠٨- يُقالُ اقْرَأُ ورَتِّلْ وارْقَ فِي غُرَفِ الْ حَجَنَّاتِ كِيْ تَنْسَتَهِي لِلْمَسْنُولِ النَّعِيم

لِوالِدَيْهِ هَا الأكْوانُ لَمْ تَقُمِ أَقْرَأْتُمَا ابْنَكُما فاشْكُرْ لِذِي النِّعَمِ دامَتْ لَدَيْنَا دَوَامًا غِيْرَ مُنْصَرِمِ وَجَلَّ فِي كَثْرَةِ اللَّرُدادِ عن سَلَّم مُصَدِّقًا جاءَ فِي التَّنْزيل فِي القِدم عمَّا سَيأتِي وعَنْ ماضٍ مِن الأُمَمِ وانْظُرْ لِما قَصَّ عَنْ عادٍ وعن إرَمِ تَرى بها مِن عَويصٍ غَير مُنْفَصِمِ أَمْ بِابِ هُلْكٍ ولَمْ يَزْجُرْ ولَمْ يَلْمِ أَنْ بِادَرُوا نُدُرًا مِنْهم لِقَوْمِهِم ومِن بَيانِ وإعْجازِ ومِن حِكَمِ فعَادَ بِالذُّلِّ والخُسْرانِ والرَّغَمِ وما تَمَنَّوْا لَقَدْ بَاؤُوا بِذُلِّهِمِ زَاغَتْ قُلوبُهُمُ عنْ هَدْيهِ القِيمِ أهلُ البلاغَةِ بينَ الخَلْق كُلِّهمِ فلَمْ يَرُومُوهُ إِذْ ذَا الأَمْرُ لَمْ يُرَمِ سَبْحانَهُ جَلَّ عن شِبْهِ لَهُ وسَمِي نَبيُّنا لا ولا تَعبيرَ ذِي نَسَم وَحْيًا عَلى قلْبِ المُسْتَيْقِظِ الفَهِم والرُّسْلُ معْ مُؤْمِني العُرْبَانِ والعَجَمِ

١٠٩- وحُلَّتان مِن الفِرْدَوسِ قَدْ كُسِيَتْ ١١٠- قالا بماذا كُسِيناهَا فقيلَ بما ١١١- كَفْمَ، وحَسْبُكَ بِالقُرْآنِ مُعْجِزَةً ١١٢- لَـمْ يَعْــتَرهْ قــطُّ تَبْــدِيلُ ولا غِــيَرُّ ١١٣- مُهَيْمِنًا عَرَبِيًّا غَيرَ ذِي عِوَجٍ ١١٤- فيه التَّفَاصِيلُ للأحْكامِ مَعْ نَبَأٍ ١١٥- فانْظُرْ قَوارعَ آياتِ المَعادِ بِهِ ١١٦- وانْظُرْ بِهِ شَرْحَ أَحْكَامِ الشَّـرِيعَةِ هـلْ ١١٧- أمْ مِن صَلاحٍ ولَمْ يَهْدِ الأنامَ لَهُ ١١٨- أمْ كَانَ يُغْنِي نَقِيرًا عِن هِدايَتِهِ جَميعُ ما عندَ أهل الأرضِ مِنْ نُظُمِ ١١٩- أخبارُهُ عِظَةُ أمثالُهُ عِبَرً وكُلُّهُ عَجَبُ سُحْقًا لِذِي صَمِم ١٢٠ لَـمْ تَلْبَـثِ الْجِـنُّ إِذْ أَصْـغَتْ لِتَسْـمَعَهُ ١٢١- اللهُ أكْبَرُ ما قدْ حَازَ مِن عِبَر ١٢٢- واللهُ أكْ بَرُ إِذْ أَعْيَتْ بلاغَتُ فَ وحُسْنُ تَرْكِيبِ للغُرب والعَجَمِ ١٢٣- كمْ مُلْحِدِ رامَ أن يُبْدِي مُعارَضَةً ١٢٤- هيْهاتَ بُعْـدًا لِما رامُـوا وما قَصَـدُوا ١٢٥- خابَــتْ أمــانِيُّهُمْ شــاهَتْ وُجُــوهُهُمُ ١٢٦ - كُمْ قَدْ تَحَدَّى قريشًا في القديمِ وهُـمْ ١٢٧- بِمِثْلِــهِ وبعَشْـــر ثُـــمَّ واحـــدةٍ ١٢٨- الجنُّ والإنسُ لم يأتوا لَو اجْتمعوا بمِثْلِهِ ولَو انْضَمُّوا لِمِثْلِهِم ١٢٩- أنَّى وكيْــفَ وربُّ العَــرْشِ قائِلُــهُ ١٣٠- مَا كان خَلْقًا ولا فَيْضًا تَصَوَّرَهُ ١٣١- بِـلْ قِـالَهُ رِبُّنِـا قِـوْلًا وأنْــزَلَهُ ١٣٢- واللهُ يَشْهُدُ والأملاكُ شاهِدَةً

# الوصيةُ بِالسُّنَّة

١٣٣- ارْو الحَدِيثَ ولازم أهْلَـهُ فهُـمُ النَّـ نَاجُونَ نَصًّا صريحًا للرَّسولِ نُمِي بل الشُّموسُ وقد فاقُوا بِنُـورِهِمِ مِنَ العِبادِ سِوَى السَّاعِي كَسَعْيهِم في الفَصْلِ إِنْ قِسْتَهُمْ وَزْنًا بِغَيْرِهِمِ أَوْلَى بِهِ مِنْ جَميعِ الخَلْقِ كُلِّهِمِ يَ أُلُونَ حِفْظً الْهَ اللَّهِ عَلَي والقَلَمِ صانُوْا روايَتَها عن كُلِّ مُستَّهَمِ ولا ابْتِياع ولا حَرْثٍ ولا نَعَمِ كَلَّا ولا الجَمْعُ لِلأموالِ والخَدَمِ وكلُّ مُلْكِهِ فَخُدَّامٌ لِمُلْكِهِ مِ يَـوْمَ القِيامَـةِ والبُشْـرَى لِحِـزْبِهِمِ ورُمْتَ مَجْدًا رفِيعًا مِثْلَ مَجْدِهِمِ واصْعَدْ بعَنْمِ وَجِدَّ مِثْلَ جِدِّهِم

١٣٤- سـَّامِتْ مَنــابِرَهُمُّ واحْمِــلْ محــابِرَهُمْ ﴿ وَالْـــزَمْ أَكَـــابِرَهُم فِي كُلِّ مُــــزْدَحَمِ ١٣٥ - اسْلُكْ مَنارَهُمُو والْزَمْ شِعارَهُمُ واحْطَطْ رحالَكَ إِنْ تَنْزِلْ بِسُوحِهِم ١٣٦- همُ العُدولُ لِحَمْلِ العِلمِ كَيْفَ وَهُمْ أُولُو المكارِمِ والأخْلِقِ والشِّيمِ ١٣٧- هـمُ الأفاضِلُ حَازُوا خَيْرَ مَنْقَبَةٍ ﴿ هِمُ الأَلَى بِهِمُ الدِّينُ الْحَنيفُ حُمِي ١٣٨ - هـمُ الْجهابِذَةُ الأعْلِلمُ تعرفُهُمْ بِينَ الأنامِ بسيمَاهُمْ وَوَسْمِهُمْ ١٣٩- همْ ناصِرُو الدِّين والْحامُونَ حَوْزَتَهُ مِنَ العَدُوِّ بِجِيشٍ غيرِ مُنْهَزِمِ ١٤٠- هـمُ البُـدورُ ولكِـنْ لا أُفُـولَ لَــهُمْ ١٤١- لم يبقَ للشَّمس مِنْ نُورِ إذا أَفَلَتْ ونورُهم مُشْرِقٌ مِنْ بَعْدِ رَمْسِهِمِ ١٤٢- لَــهُمْ مَقامٌ رَفيــعٌ لــيْسَ يُدْرِكُــهُ ١٤٣- أَبْلِـغْ بِحُجَّـتِهِمْ أَرْجِـحْ بِكِفَّـتِهِمْ ١٤٤- كَفَ أَهُمُو شَرَفًا أَنْ أُصَبِحُوا خَلَفًا لَسَيِّدِ الْحُنَفَ فَ دينِهِ القِيمِ ١٤٥- يُحْيُــونَ سُــنَّتَهُ مِــنْ بَعْــدِهِ فَلَهُــمْ ١٤٦ - يَـرْ وُونَ عنـهُ أحادِيثَ الشّــريعَةِ لا ١٤٧- يَنْفُونَ عنها انْتِحَالَ المُبْطِلِينَ وتَحْد حريفَ الغُلاةِ وتَأْويلَ الغَويْ اللَّئِمِ ١٤٨ - أدَّوا مَقالَتَ ـــهُ نُصْـــحًا لأُمَّتِــــهِ ١٤٩- لَـمْ يُلْهِهِـمْ قَـطُّ مِـن مـالِ ولا خَـوَلِ ١٥٠- هَــذا هُــو المَجــدُ لا مُلْـكُ ولا نَسَـبُ ١٥١- فَـكُلُّ مَجْدٍ وَضِيعٌ عِند مَجْدِهِمُو ١٥٢- والأَمْنُ والنُّـورُ والفَّـوْزُ العَظيمُ لَحَـمْ ١٥٣- فـــإنْ أَرَدْتَ رُقِيًّــا نُحَـــوَ رُتْبَـــتِهِمِ ١٥٤- فاعْمِـدْ إِلَى سُـلَّمِ التقـوَى الَّذِي نَصَـبُوا

حِفْظًا معَ الكَشْفِ عن تَفْسِيرها وَدُمِ تَدْرِي الصَّحيحَ مِن المؤصوفِ بالسَّقَمِ تَحُ زُ عَوَائِ دَهُ كَالدُّرِّ تَنْ تَظِم وهي الحَنِيفِيَّةُ السَّمْحاءُ فاعْتَصِمِ في سُورةِ النَّجْمِ فاحْفَظْهُ ولا تَهمِ مِن خير قَلْبِ بِهِ قَدْ فَاهَ خيرُ فَمِ إعْراضِ عنْ حُكْمِها كُنْ غَيرَ مُتَّسِمِ مَعَ اليَقِينِ وحَوْلَ الشَّكِّ لا تَحُمِ وقُلْ لِذِي بدْعَةٍ يَدْعُوكَ لا نَعَمِ ألْباب والمُلْحِدُ الزِّنْدِيقُ في صَمَمِ

ه١٥- واعْكُفْ عَلَى السُّنَّةِ المُثْلَى كَما عَكَفُوا ١٥٦ - واقْرَأْ كِتابًا يُفِيدُ الاصْطِلاحَ بِهِ ١٥٧- حَكِّم قَوَاعِدَهُ وَاحْرُزْ فَوَائِدَهُ ١٥٨- فَهْيَ المَحَجَّةُ فَاسْلُكْ غِيرَ مُنْحَرِفِ ١٥٩ - وَحْيٌ مِنَ اللهِ كَالقُرْآن شاهِدُهُ ١٦٠- خيرُ الكلامِ ومِنْ خير الأنامِ بَدَا ١٦١- وهي البيّانُ لأسْرار الكِتَابِ فبِالْـــ ١٦٢- حَكِّـمْ نَبيَّـكَ وانْقَــدْ وارْضَ سُــنَّتَهُ ١٦٣- واعْضُضْ عَلَيها وجانِبْ كلَّ مُحْدَثَةِ ١٦٤ فمَا لِذِي رِيبَةٍ في نفسِهِ حَرَجٌ مِمَّا قَضَى قطُّ في الإِيمانِ مِنْ قَسَمِ -١٦٥ (فَلا وَرَبِّكَ) أَقْوَى زاجِرًا لأُوْلِي الْ

# في الفرائض والآلة والتَّحذير من العلوم المبتدعة

أَوْصَى الإلهُ وخَــيْرُ الرُّسْـلِ كُلِّهـم ولَـمْ يَكِلْهِا إلى عُـرْبِ ولا عَجَـمِ وفي الكَلالَـةِ أُخْـرَى فَـادْنُ واغْتَـنِمِ مِنْ آلةٍ تُلْفِها حَلَّا لِمُنْسَبَهِمِ يُدْرَى بها حَلُّ ما يَخْفي مِنَ الكَلِمِ بها مِنَ العِلْمِ غيرُ الشَّكِّ والتُّهَمِ كمْ منْ مُلِمِّ بِهِ قَـدْ بِاءَ بِالتَّـدَمِ لِلْحَـــقِّ رَدًّا وإنْفـــاذًا لِحُكْمِهـــمِ عَليهما بِعُقُولِ المُغْفِلِ العَجَمِ إِذْ لَيْسَ فِي الوَحْي مِن حُكْمٍ لِمُحْتَكِمِ إِذْ لِيْسَ يُعْجِزُكَ التَّحْرِيفُ لِلْكَلِمِ

١٦٦- وبالفرائِضِ نصفِ العِلْمِ فَاعْنَ كَما ١٦٧- مِن فضْلِها أن تَوَكَّى اللَّهُ قِسْمَتَها ١٦٨- (يُوصيكُم اللَّهُ) آيُّ بَعْدَها اتَّصَـلَتْ ١٦٩- وخُذْ إذا شئتَ ما قـدْ تَستَعينُ بِـه ١٧٠- كالنَّحْو والصَّـرْفِ والتَّجْويدِ مـعْ لُغَـةٍ ١٧١- واحْـذَرْ قـوانينَ أَرْباب الـكَلاّمِ فمَـا ١٧٢- قـــامُوسُ فَلْسَــفَةٍ مِفْتــاحُ زِنْدَقَــةٍ ١٧٣- رامُوا بِها عَزْلَ حُكْمِ اللَّهِ واقْتَرَحُـوا ١٧٤- يُسرُوكَ أَنْ تَسزنَ السوَحْيَيْنِ مُجْتَرِئًا ١٧٥- وأنْ تُحَكِّمَهـا فِي كُلِّ مُشْـــتَجَر ١٧٦- أمَّا الكِتابُ فحَرِّفْ عَنْ مَواضِعِهِ

بُرْهانُ حقِّ ولا فصْلُ لِمُخْتَصِمِ وكُسْرَ ما نَصَرُوا مِنْهُمْ عَلَى رَغَمِ كُفْران قَدْ عَبَثَا بالنَّاسِ مِنْ قِدَمِ مُتُونُها أَكْذَبُ المَنْقولِ مِنْ كَلِمِ مَا لِلتَّصَـرُّفِ والمخْلوقُ مِنْ عَـدَمِ دَهْرًا تُعالِجُ أصنافًا مِنَ الأَلَحِ مًا للشِّياطِينِ) طَرْدًا لاسْتِمَاعِهِم في البَرِّ والبَحْر حيثُ السيْرُ في الظُّلَمِ ما ليْسَ يَعْلَمُهُ فَهِ وِ الكَذُوبُ سِمِ عَـزُو التَّصَـرُّفِ والتـأثِير للـنُّجُمِ عَقْدًا وكَيْفًا وتَوْقِيتًا لِنُسْكِهِمِ كَــذَا وِناسَــبَهُ ذا كَــمْ بِخَرْصِــهِمِ والرَّتْعِ كالحيّوانِ السَّائِمِ البَهِمِ دُونَ المُسَبِّبِ والْحَلَّاقِ مِنْ عَدَمِ سَهْمِ وأكثَرَ لا أهْلًا بندى القِسَمِ بِـهِ عَلَى صُــورَةٍ أُخْــرَى لِخُبْــثِهِمِ رَبِّي وَيَجْعَلُمهُ فِي النَّارِ للضَّرَمِ

١٧٧- كذا الأحادِيثُ آحادٌ وليس بها ١٧٨- وقَــدْ أَبَى اللَّهُ إِلَّا نَصْــرَ مــا خَــذَلُوا ١٧٩- كَــذا الكَهانَــةُ والتَّنْجِــيمُ إنَّهُمَــا ١٨٠- إسنادُهَا حِزْبُ إِبْليسَ اللَّعين كَمَا ١٨١- مَا لِلـــُتُرابِ ومـا لِلْغَيْــبِ يُدْرِكُــهُ ١٨٢- لوْ كانتِ الْجِنُّ تَدْرِي الغَيْبَ ما لَبِثَتْ ١٨٣- أمَّا النُّجُومُ فَنَزِيْنٌ لِلسَّمَا و(رُجُو ١٨٤- كما بها يَهْتَـدِي الشَّارِي لِوجْهَتِـهِ ١٨٥- والنَّــيِّرَانِ بِحُسْـبَانِ وذلـكَ تَقْــ حِيرُ العَزيزُ العَلِيمِ المُسْبِغِ النِّعَمِ ١٨٦- فمَـنْ تَـأُوَّلَ فيهـا غـيْرَ ذاكَ قَفَـا ١٨٧- كَالمُقْتَفِ بِنَ لِعُبَّ ادِ الْهِ إِلَى فِي ١٨٨- والكاتِبِينَ نِظامًا في عِبادَتِها ١٨٩- فَــذَا سُـعُودٌ وذَا نَحْـسُ وطَلْسَـمُهُ ١٩٠ - واحْذَرْ مَجَلَاتِ سُوءٍ في المَلا نُشِرَتْ تَدعُو جِهارًا إلى نَشْر البَلا بِهم ١٩١- تَـدْعُو لِنَبْدِ الهُدَى والدِّينِ أَجْمَعِهِ والعِلْمِ بِلْ كُلِّ عَقْلٍ كَامِلٍ سَلِمِ ١٩٢- ولِلرُّ كُــون إلى الدُّنْيــا وزُخْرُفِهــا ١٩٣- ولِلتَّهَتُّكِ جَهْرًا والخَلاعَةِ مَعْ نَبْذِ الْمُرُوءَةِ والأَخْلاقِ والشِّيمِ ١٩٤- والاعْتِمادِ عَلَى الأَسْبابِ مُطْلَقِها ١٩٥- والكُفْر باللهِ والأمْلاكِ معْ رُسُل والوَحْي معْ قَدر والبَعْثِ لِلرِّمَمِ ١٩٦- وَلاعْتِناقِ الطَّبِيعيَّاتِ لَـيْسَ لَهَا مُلدِّبِّرٌ فاعِلُّ مِا شاءَ لَـمْ يَضِمِ ١٩٧- قامَتْ لَدَيْهِمْ بِلا قَيُّومِ ابْدَعَها مُسَخَّراتٍ لِغاياتٍ مِنَ الْحِكِمِ ١٩٨ - سَمَّوْهُ مَدْحًا لهُ العِلْمَ الجَدِيدَ بَلِ الْ حُفْرَ القَيدِيمَ ومِنْهُ القَوْلُ بالقِدَمِ ١٩٩- تَقَسَّمُوهُ الْمَلاحِيدُ الطُّغِاةُ عَلَى ٢٠٠- وكُلَّمَا مَـرَّ قَـرْنُ أَوْ قُـرُونُ أَتَـوْا ٢٠١- بَعْضُ الخَبيث عَلى بَعْضٍ سَيَرْكُمُهُ

٢٠٢- واعْجَبْ لِعُدُوانِ قَوْمِ حَاوَلُوا سَفَهًا أَنْ يَجْمَعُوهُ إلى الإسْلامِ فِي كَمَـمِ - ٢٠٢ واعْجَبْ لِعُدُوانِ قَوْمٍ حَاوَلُوا سَفَهًا أَنْ يَجْمَعُوهُ إلى الإسْلامِ فِي كَمَـمِ - ٢٠٣ كالنَّارِ فِي المَاءِ أُو طُهْرِ عَلَى حَدَثٍ فِي وقتِهِ أَوْ إِحَاءِ الذِّنْبِ والغَنْمِ

# خاتمة في تحصيل ثمرات العلم النّافعة واجتناء قطُوفه الدّانية اليانعة

فَأَصْغِ سَمْعَكَ واسْنَتْصِتْ إِلَى كَلِمِي وَلا بتَسْويدِكَ الأَوْرَاقَ بالحُمَمِ تُمْلِيبِ لَمْ تَفْقَدِ الْمَعْنِيَّ بِالكَلِمِ تَصَـنُعًا وخِضَابُ الشَّـيْبِ بِالْكَتَمِ كَلا ولا حَمْلِكَ الأسْفَارَ كَالْبَهَمِ بِزُخْ رُفِ القَ وْلِ مِن نَـثْرِ ومُنْ تَظِم ف اعْلَمْ هِيَ العِلْمُ كُلُّ العِلْمِ فَالْتَزِمِ ومَا عَلَى عِلْمِهِ قد خُطَّ بالقَلَّمِ ومَنْهَجَ الْحَقِّ فَاسْلُكْ عَنْهُ غَيْرَ عَمِي أَدْنِي وَأَبْعَدَ عَدْلًا مِنْهُ فِي القِسَمِ أَحَــلَّ حَــرَّمَ شَرْعًا كَامِــلَ الحِكَــمِ والْسِبِرَ يَرْضاهُ مع سُخْطٍ لِحُسْرِمِهِم لا ظُلْمَ يُخْشَى ولا خَيْرٌ بمُنْهَضِمِ واعْـزلْ عـن اللهِ سُـوءَ الظَّـنِّ والتُّهَـمِ تُخَاصِمَنَّ به كالمُلْحِدِ الخَصِمِ وعابدًا مُخْلِصًا فِي شَرْعِهِ القِسيَمِ تَصِلْ إليْهِ وإلا حُرْتَ فِي الظُّلَمِ وثِـقْ بِـهِ دُونَها تُفْلِحْ ولَـمْ تُضَـمِ فإنْ بَدا صالِحًا أقْدِمْ ولا تَجِمِ فِي صالِح السَّعْي أَوْ فِي طَيِّبِ الكَلِم

٢٠٤- وَحَاصِلُ العِلْمِ ما أَمْلِي الصِّفَاتِ لَهُ ٢٠٥- وَذَاكَ لا حِفْظُكَ الفُتْيَا بِأَحْرُفِهَا ٢٠٦- وَلا تَصَدُّرُ صَدْرِ الجَمْعِ مُحْتَبِيًا ٢٠٧- ولا العِمَامَـــةُ إِذْ تُـــرْخِي ذُوَابَتَهـــا ٢٠٨- ولا بِقَوْلِكَ يَعْنِي دائبًا ونَعَمْ ٢٠٩- ولا بِحَمْ ل شهاداتٍ مُبَهْرَجَ يَ ٢١٠- بِـلْ خَشْـيَةُ اللهِ في سِرِّ وفي عَلَـن ٢١١- فَلْتعْــرفِ اللَّهَ ولْتَـــذْكُرْ تَصَـــرُّفَهُ ٢١٢- وحَقَّهُ اعْرِفْ وقُهُمْ حَقَّها بِمُوجبِهِ ٢١٣- أشْقَى وأسْعَدَ مُخْتَارًا أضَلَّ هَدَى ٢١٤- أَوْحَى وأَرْسِل وصَّى آمِـرًا ونَـــهَى ٢١٥- يُحِبُّ الِاحْسَانَ والعِصْيانَ يَكْرَهُـهُ ٢١٦- بِمُقْتَضَى ذَيْنِ فِي الدَّارَيْنِ مُطَّرِدً ٢١٧- فاعْمَـلْ عَلَى وَجَـل وادْأُبْ إِلَى أَجَـلُ ٢١٨- للشَّـرْعِ فانْقَـدْ وسَلِّمْ لِلقَضَاءِ ولا ـ ٢١٩- وبالمَقادِير كُنْ عَبْدًا لِمَالِكِهِ ٢٠٠- إِيَّاهُ فَاعْبُدُ وَإِيَّاهُ اسْتَعِنْ فَبِذَا ٢٢١- وخُـــ بالاسبابِ واسْـتَوْهِبْ مُسَـبِّبَها ٢٢٢- بالشَّرْعِ زِنْ كُلَّ أَمْرِ مِا هَمَمْتَ بِهِ ٢٢٣- أُخْلِصْهُ واصْدُقْ أُصِبْ واَهْضِمْ فَذِي شُرطَتْ صِرَاطَهُ واهْضِمَنَّ النَّفْسَ تَنْهَضِمِ في جانب الذَّنْب والتَّقْصِير والنَّعَمِ زَلَلْتَ تُبْ منه واسْتَغْفِرْ معَ النَّدَمِ والنَّهْي هلْ نَزَعَتْ عن موجِبِ النَّقَمِ ونِعْمَــةَ اللهِ بالشُّــكْران فاسْــتَدِم وحَـــذِّرَنْها وُرُودَ المَــوْرِدِ الــوَخِمِ بها وحَاذِرْ ذُنوبًا مِن عِقابِهِمِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ أَثْنَى وَاقْتَدِهُ بِهِمِ تَخْشَى الذُّنُوبَ وتَرْجُو عَفْوَ ذِي الكَرَمِ مَرْضاةِ رَبِّي وهَجْرِ الإِثْمِ والأَثِمِ حديق بمَوْعودِ رَبِّي بِالْجَزَا الْعَظِمِ يُفْضِيَي الرَّجاءُ لأَمْنِ المَكْرِ والنَّقَمِ وَمِثْلَ مَا أَمَرَ الرَّحْمَنُ فاسْتَقِمِ وبالرَّواج وأُدْلِهِ قاصِدًا ودُم فَطَالَمَا حُرِمَ المُنْبَتُ بِالسَّامُ قِـلْ واسْـأَلِ اللَّهُ رِزْقًـا حُسْـنَ مُخْتَـتَمِ فَهْ وَ المُحِيبُ وأَهْلُ المَنِّ والْكَرَمِ لِمَا جَنَيْتُ مِنَ العِصْيانِ واللَّمَمِ مِن اعْتِقَادٍ ومِنْ فِعْلِ ومِنْ كَلِمِ وَعَدْتَهُمْ ربَّنا فِي أَصْدَقِ الكَلِمِ ورُدَّ كَيْـــدَ الأعادِي فِي نُحُـــورِهِمِ كمَا فَعَلْتَ بأهْلِ الْحِجْرِ فِي القِدَمِ وعِـبْرَةً يا شَديدَ البَطْشِ والنَّقَمِ مُحَمَّدٍ خَدِيْر رُسُلِ اللهِ كُلِّهِمِ وتَــمَّ نَظْــمِي بِحَمْــدِ الله ذِي النَّعَــمِ

٢٢٤- أُخْلِصْـهُ للهِ واصْـدُقْ عازمًـا وأصِـبْ ٢٥٥- لا تُعْجَبَنَّ بِهِ يُحبَطْ ولا تَرَهُ ٢٢٦- وحيثُ كانَ مِن النَّهْي اجْتَنِبْهُ وإنْ ٢٢٧- وَأُوْقِفِ النَّفْسَ عندَ الأمر هلْ فَعَلَتْ ٢٢٨- فإنْ زَكَتْ فاحْمَدِ المَوْلَى مُطَهِّرَها ٢٢٩- وإنْ عَصَتْ فاعْصِها واعْلَمْ عَـدَاوَتَها ٢٣٠ - وانْظُرْ مَخازي المُسِيئينَ اللَّتي أَخِـذُوا ٢٣١- والْزَمْ صِفاتِ أُولِي التَّقَوَى الَّذَينَ بِها ٢٣٢- واقْنُتْ وبينَ الرَّجَا والخَوْفِ قُمْ أَبَدًا ٢٣٣- فالخوفُ مَا أَوْرَثَ التَّقـوَى وحَثَّ عَلى ٢٣٤- كَذا الرَّجَا ما عَلى هَذا يَحُثُ لِتَصْ ٢٣٥- والخَوْفُ إِنْ زادَ أَفْضَى لِلْقُنُـوطِ كَمَا ٢٣٦- فَلا تُفَرِّطُ ولا تُفْرِطْ وكُنْ وَسَطًا ٢٣٧- سَدِّدْ وقاربْ وأَبْشِــرْ واسْـتَعِنْ بِغُـدُوْ ٢٣٨- فمِثْلُ ما خَانَتِ الكسْلانَ هِمَّتُهُ ٢٣٩- ودُمْ عَلَى البَاقِياتِ الصَّالِحاتِ وحَوْ ٢٤٠- واضْرَعْ إلى اللهِ في التَّوْفِيــق مُبْــتَهِلا ٢٤١- يـا رَبِّ يـا حَيُّ يـا قيـومُ مَغْفِـرَةً ٢٤٢- وامْــنُنْ عَلَىَّ بِمَــا يُرْضــيكَ واقْضِــهِ لي ٢٤٣- وأعْـل دينَـكَ وانْصُــرْ ناصِريـهِ كَمَـا ٢٤٤- واقصِمْ بِبَأْسِكَ رَبِّي حِـزْبَ خـاذِلِهِ ٢٤٥- واشْدُدْ عَلَيْهِمْ بِزِلْـزَالِ ودَمْدَمَـةٍ ٢٤٦- واجْعَلْهُمُ و رَبَّنا لِلْخَلْقَ مَوْعِظَةً ٢٤٧- ثمَّ الصَّلاةُ عَلى المَعْصومِ مِنْ خَطَأٍ ٢٤٨- والآل والصَّحْب ثم التابعين لَهُمْ

# شرح المنظومة

## □ قال النَّاظمُ رَحَالَشُهُ:

١- الحَمْدُ لله ربِّ العِلَانَ عَلَى ٢- ذي المُلكِ والملَكُوتِ الواحِدِ الصَّمَدِ الـ ٣- مَنْ عَلَّمَ النَّاسَ ما لا يعْلمونَ وبالْ بينانِ أَنْطَقَهُمْ والخَطِّ بالقَلَمِ ٤- ثمَّ الصَّلاةُ على المُخْتار أَكْرَمِ مَبْ عُوثٍ بِخِيْرِ هُدًى في أفضَل الأَمَمِ ه- والآل والصَّحْب والأتْباعِ قاطِبَـةً ٦- ما لاحَ نَجْمٌ وما شمسُ الضُّحي طَلَعَتْ

آلائه وَهْوَ أَهِلُ الْحَمْد والنَّعَم برِّ المهيْمِن مُبدِي الخَلْق مِنْ عَدَمِ والتَّابعينَ بإحْسانِ لِنَهْجِهِمِم وعَدُّ أَنْفاسِ ما في الكوْن مِن نَسَمِ

بدأ رَحِيْلَتْهُ بحمد الله عَرِّرَوَالَّ والثَّناء عليه \_ سبحانه \_ بها هو أهله.

والبدء بحمد الله عِبْوَلِنَ أمرٌ درَج عليه أهل العلم؛ تأسِّيًا بكتاب الله عِبْوَلِنَ، وتأسِّيًا بالنَّبِيِّ ﴿ فِي خطبه ورسائله.

و (الحمدُ): هو الثَّناء على الله جَلَّوَعَلا بالصِّفات الكاملة والأفعال العظيمة، وهو جَلَّوَعَلَا له الحمد كلُّه أوَّلًا وآخرًا، ظاهرًا وباطنًا.

### وحمد الله نوعان:

١ حدٌّ له تَبَارَكَ وَتَعَالَى على أسمائه الحسني وصفاته العظيمة العليا.

٢\_ وحمدٌ له على نعمه الَّتي لا تعدُّ ولا تحصى، وآلائه الَّتي لا تُستقصى.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَعْلَشْهُ: «والحمد نوعان: حمدٌ على إحسانه إلى عباده، وهو من الشُّكر؛ وحمدٌ لما يستحقُّه هو بنفسه من نعوت كماله، وهذا الحمد لا يكون إلَّا على ما هو في نفسه مستحقُّ للحمد، وإنَّمَا يستحقُّ ذلك من هو متَّصف بصفات الكمال»(١).

والنَّاظم رَعَلَلهُ جمع بين هذين النَّوعين؛ إذ حمد الله على الأسماء والصِّفات، وحمدَه جَلَّوَعَلا على الآلاء والنِّعم.

وقوله: «ربِّ العالمين»؛ أي خالقهم ورازقهم ومالكهم والمتصرِّف فيهم خفضًا ورفعًا، وقبضًا وبسطًا، وحياةً وموتًا، فلا ربَّ لهم سواه، ولا خالق لهم غيره جَلَّوَعَلا.

وقوله: «على آلائه»؛ «الآلاء»: النّعم، قال تعالى: ﴿ فَإِلَيْ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ [الرحن: ١٣]، والنّعم كلُّها منه، وهي لا تعدُّ ولا تحصى، قال تعالى: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللّهِ ﴾ [النحل: ٥٣].

وقوله: «وهو أهلُ الحمدِ والنّعم»؛ «أهل الحمد» أي: الحقيق بأن يُحمد جَلَّوَعَلا، وقد ثبت في «صحيح مسلم» فيها يُقال عند الرَّفع من الرُّكوع: «أَهْلُ الثَّنَاءِ وَاللَّجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ العَبْدُ»(٢)، أي أهلٌ \_ أَنْتَ يا اللهُ \_ وحقيقٌ أنْ يُثنى عليك وأن تُمَجَد.

وقوله: «النِّعم» أي: مُسْدِي النِّعم والمتفضِّل بها وحده لا شريك له.

ثمَّ قال يَعْلَللهُ: «ذِي المُلك»؛ وهو بَدَلٌ مِنْ لفظ الجلالة، أي صاحب الملك، والمُلك يرجع إلى ثلاثة معانٍ:

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (٦/ ٨٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري عيش برقم (٤٧٧).

الأوَّل: ثبوت صفات الملك له الَّتي هي صفات العظمة والجلال والكمال والكبال والكبرياء؛ كالقوَّة والعِزَّة والقُدرة، ونحوها من الصِّفات.

الثَّاني: أنَّ جميع الخلق مَمَالِيكُه وعبيدُه، ومفتَقِرون إليه، ومضطرُّون إليه، ومضطرُّون إليه، ومضطرُّون إليه، ولا غِنَى لهم عنه طَرْفَة عَيْنٍ، قال تعالى: ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَٱلْغَنَّ ٱلْحَمِيدُ ﴾ [فاطر: ١٥].

الثَّالث: أنَّ له التَّدبيرات النَّافذة، يقضي في مُلكه بها يشاء، ويحكُم بها يريد، يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويقبض ويبسط، ويُحيي ويُميت، ويعزُّ ويذلُّ، لا رادَّ لقضائه، ولا معقِّب لحكمه، له الحُكم فيه تقديرًا وشرعًا وجزاءً.

وقوله: «والملكوت» بزيادة الواو والتَّاء، على وزن «فَعَلُوت» صيغة مبالغة، مثل: «جَبَرُوت»، و «رَغَبُوت»، و «رَهَبُوت»؛ منَ الجبر والرَّغبة والرَّهبة (١٠).

قال تعالى: ﴿ قُلُ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [المؤمنون: ٨٨]، وقال كان يُوفَسُبْحَانَ اللَّذِي بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلِيْهِ تُرْبَعَعُونَ ﴾ [يس: ٨٣]، وثبت من حديث عوف بن مالك الأشجعي هيشف أنَّ النَّبيَّ هي كان يقول في الرُّكوع والسُّجود: «سُبْحَانَ ذِي الجَبَرُوتِ وَالمَلَكُوتِ وَالكِبْرِيَاءِ وَالعَظَمَةِ» (٢).

وقوله: «الواحد»؛ وهو اسمٌ من أسهاء الله تعالى الحسنى، ومعناه: المتفرِّد بصفات المجد والجلال، والمتوحِّد بنعوت العظمة والكبرياء والجمال، فهو الم

<sup>(</sup>۱) راجع «لسان العرب»: باب رحم (۱۲/ ۲۳۰).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٣٩٨٠)، وأبو داود (٨٧٣)، والنَّسائي (١٠٤٩)، وصحَّحه الشَّيخ الألباني في «صحيح أبي داود» (٨١٧).

واحدٌ في ذاته لا شبيه له، وواحدٌ في صفاته لا مثيل له، وواحدٌ في أفعاله لا شريكَ له، وواحدٌ في أفعاله لا شريكَ له، وواحدٌ في ألوهيَّته فليس له ندُّ في المحبَّة والتَّعظيم والذُّلِّ والخضوع، وهو جَلَّوَعَلا الواحدُ الَّذي عظمَت صفاته حتَّى تفرَّد بكلِّ كمالٍ.

وقوله: «الصَّمَد»؛ وهو اسمُّ من أسماء الله جَلَّوَعَلاً ورد في سورة الإخلاص، ومعناه: السَّيِّدُ العظيمُ الَّذي كمُل في علمه وحكمته وقدرته وعزَّته وجميع صفاته، فهو \_ سبحانه \_ واسعُ الصِّفات عظيمُها، الَّذي صمَدَت إليه جميعُ المخلوقات، وقصدتُه كلُّ الكائنات بأسرها في جميع شؤونها، فليس لها ربُّ سواه (١).

وقوله: «البَرُّ» وهو اسمٌّ من أسهاء الله الحسنى، ورد في القرآن في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبِّ لُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الطور: ٢٨].

ومعناه: الَّذي شمل الكائنات بأسرها ببرِّه وفضله ومنَّه وجودِه وعطائه، وآثارُ هذا الوصف شمَل جميعَ النِّعم الظَّاهرة والباطنة، فلا يَستغني مخلوقٌ عن إحسانه وبرِّه طَرْفَةَ عَيْنٍ.

وقوله: «المُهَيمِن»؛ وهو اسمٌ ثابتٌ في القرآن في أواخر سورة الحشر ومعناه: «أي المطَّلع على خفايا الأمور وخبايا الصُّدور، الَّذي أحاط بكلِّ شيءٍ عليًا، وأحصى كلَّ شيءٍ عددًا، الشَّاهدُ على الخلق بأعهاهم، الرَّقيبُ عليهم فيها يَصدُرُ منهم من قولٍ أو فعلِ»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: «فتح الرَّحيم الملك العلَّام» للشَّيخ عبد الرَّحن بن ناصر السَّعدي (٣٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تيسير الكريم الرَّحمن في تفسير كلام المنَّان» للعلَّامة ابن سعدي (٩٤٧).

وقوله: «مُبْدِي الخَلْق من عَدَم»؛ أي موجدهم، قال الله تعالى: ﴿ اللّه عَالَى: ﴿ اللّه عَالَى: ﴿ اللّه عَالَى: ﴿ اللّه عَالَى: ﴿ وَهُو اللّهِ عَالَى: ﴿ وَهُو اللّهِ عَالَى: ﴿ وَهُو اللّهِ عَالَى: ﴿ وَهُو اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الروم: ٢١]، وقال سبحانه: ﴿ وَهُو اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الروم: ٢٧]، وقال جَلَّ وَعَلَا: ﴿ كُمَا بَدَأُنَ اللّهُ عَلَيْهِ ﴾ [الروم: ٢٧]، وقال جَلَّ وَعَلا: ﴿ كُمَا بَدَأُنَ اللّهُ عَلَيْهِ ﴾ [الروم: ٢٧]، وقال جَلَّ وَعَلا: ﴿ كُمَا بَدَأُنَ اللّهُ عَلَيْهِ ﴾ [الروم: ٢٠]، وقال جَلَّ وَعَلا: ﴿ كُمَا بَدَأُنَ اللّهُ عَلَيْهِ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤].

وقوله: «من عَدَم» دلَّ على ذلك نصوصٌ منها قوله تعالى: ﴿هَلْ أَنَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينُ مِن الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذُكُورًا ﴾ [الإنسان: ١].

# قال النَّاظمُ رَحَالَاللهُ:

٣- مَنْ عَلَّمَ النَّاسَ مَا لا يعْلَمُ ونَ وبِالْ لَا يَعْلَمُ وَالْحَلِّمُ اللَّهَ لَمِ

«من علّم النّاس»: «مَنْ» اسمٌ موصولٌ بمعنى الّذي، أي الّذي علّم النّاس ما لا يعلمون، كما قال سبحانه: ﴿ وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمِّهَ لِتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا لا يعلمون، كما قال سبحانه: ﴿ وَاللّهَ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمّ هَا يَكُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٧٨]، شَيْءًا وَجَعَلَ لَكُمُ السّمَع وَالْإَبْصَلَر وَالْأَفْدِدَة لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [النحل: ٧٨]، وقال جَلَّوْعَلا: ﴿ وَعَلَمَكُ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ اللهِ وَمُنَّه مُن اللهِ وَمُنَّه .

وتعليمُه \_ سبحانه \_ شاملٌ لكلٌ علم مِنْ علوم الدُّنيا وعلوم الآخرة، وحظُّ الكافر من ذلك ظاهرٌ مِنَ الحياة الدُّنيا، قال تعالى: ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرٌ مِنَ الحياة الدُّنيا، قال تعالى: ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحِياةِ الدُّنيا، قال تعالى: ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرٌ مِنَ الحِياةِ الدُّنيا، قال تعالى: ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرٌ مِنَ الحِياةِ الدُّنيا، قال تعالى: ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرٌ مِنَ اللهِ عَنِهُ اللهِ عَنِهُ اللهِ عَنِهُ اللهِ عَنِهُ اللهِ عَنِهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَالْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَالْعُلُوا عَلَا عَالْعَاقُومُ الللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا

وأكرمَ اللهُ عِبَّرَانَ المسلمين بخيرِ العلوم وأنفعِها ألا وهو العلم بما خُلِقوا الأجله، وأُوجِدوا لتحقيقِه على تفاوت بينهم في ذلك قوَّةً وضعفًا.

وقوله: «وبالبَيَان أنطقَهُم والحُطِّ بالقَلم»؛ أي أنَّ الله عَرَّوَانَ أنطق الإنسان بالبيان، كما قال تعالى: ﴿الرَّمْنُ ﴿ عَلَمَ الْقُرْءَانَ ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ ﴿ الرَّمْنَ اللهُ عَلَمَ الْقُرْءَانَ ﴿ الرَّمِن: ١-٤]، فهو يتلفَّظ ويتكلَّم بلسانه ما يبينُ عمَّا في ضميره، والإبانةُ عمَّا في الضَّمير تكون باللِّسان وتكون \_ أيضًا \_ بالخطِّ بالقلم، كما قال تعالى: ﴿الَّذِي عَلَمُ بِالْقَلَمِ ﴾ [العلق: ٤]؛ ولهذا فإنَّ تعليمَ الله على للإنسان ما لم يعلم يسملُ التَّعليمَ الله عليم الخطِّي، والنَّاظم عَلَيْ النَّهُ جمع بينهما بقوله: «وبالبيان أنطقهم والخطِّ بالقَلَمِ».

وقوله: «والخطّ» معطوف على «بالبيان» أي أنطقهم بالبيان وأنطقهم بالخطّ، فيبينُ عمَّا في ضميره بالنُّطق بلسانه، ويبينُ \_ أيضًا \_ عمَّا في ضميره بالنُّطق بلسانه، ويبينُ \_ أيضًا \_ عمَّا في ضميره بالخطّ بقلمِه.

# قال النّاظم لَحَلْلَتْهُ:

٤- ثمَّ الصَّلاةُ عَلَى المُخْتَارِ أَكْرَمِ مَبْ عُوثٍ بِخَيْرِ هُـدًى فِي أَفضَلِ الأُمَمِ

عطف وَ الشَّهُ الصَّلاة على النَّبِيِّ ﴿ على الحمد والثَّناء على الله؛ جمعًا في صدر نظمِه بين الحمد لله، والصَّلاة على رسولِ الله ﴿ .

وصلاتُنا على النّبيّ المختار ه هي \_ كما قال ابن القيّم في كتابه «جلاء الأفهام»(١) \_: «الطّلبُ منَ الله ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته، وهي ثناءٌ عليه، وإظهارٌ لفضله وشرفه، وإرادةُ تكريمه وتقريبه، فهي تتضمَّن الخبر والطَّلبَ، وسُمِّي هذا السُّؤال والدُّعاء منَّا نحن «صلاةً عليه» لوجهين:

<sup>(</sup>۱) (ص۲۶۲\_۲۶۳).

أحدهما: أنَّه يتضمَّن ثناء المصلِّي عليه، والإشادة بذكر شرفه وفضله، والإرادة والمحبَّة لذلك من الله تعالى، فقد تضمَّنت الخبرَ والطَّلبَ.

والوجه الثَّاني: أنَّ ذلك سمِّي منَّا صلاةً؛ لسؤالنا من الله أن يصلِّي عليه، فصلاة الله عليه ثناؤه وإرادته لرفع ذكره وتقريبه، وصلاتنا نحن عليه سؤالنا الله تعالى أن يفعل ذلك به انتهى كلامه يَحْلَلنه.

وقوله: «على المختار»؛ أي محمَّد ﴿ خاتم النَّبيِّن، و «المختارُ» هو مِنْ أوصافه \_ صلوات الله وسلامه عليه \_، ومعناه: المصطفى والمجتبى، قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ ٱللَّهُ يُصَطِفِي مِنَ ٱلْمَاكَيْكَ قِرُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [الحج: ٧٠].

وقوله: «أكرَم مبعوثٍ»، هذا وصف له \_ صلوات الله وسلامه عليه \_، فالنَّبيُّ هُ أكرَم مبعوثٍ، أي أفضلُ رسولٍ أُرسِل، و «المبعوث»: المرسَل، وقد صحَّ عنه هُ أنَّه قال: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ»(١).

وقوله يَخلَشُهُ: «بِخَيْرِ هُدًى»؛ أي بأفضل هدًى، وقد كان في كلِّ جمعة إذا خطب النَّاس يقول: «أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ الله، وَخَيْرَ الهدى هُدَى مُحَمَّدٍ فَهِي ١٠٠٠.

فهو عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ المبعوث بخير هدًى.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة هيئنه؛ ورواه الإمام أحمد (۱۰۹۸۷)، والتِّر مذي (٣٦١٥) وصحَّحه، وابن ماجه (٤٣٠٨) من حديث أبي سعيد الخدري هيئنه بلفظ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ».

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٨٦٧) من حديث جابر هيئك.

وقد جاء في «مسند الإمام أحمد» يَخلَقهُ بسند حسن، عن حكيم بن معاوية عن أَنتُمْ خَيْرُهَا عن أَنتُمْ خَيْرُهَا عن أبيه هِيْكُ أَنَّتُمْ أَنتُمْ خَيْرُهَا وَأَنْتُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً، أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى (١).

قال ابن القيِّم وَعَلَلَهُ: «وظهر أثر هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في الجنَّة ومقاماتهم في الموقف»(٢).

وقول الله جَلَوَعَلا: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]، دالُّ على خيريَّة هذه
الأمَّة من وجوه:

من جهة كمال إيمانهم بالله.

ومن جهة أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر.

ومن جهة كونهم خيرَ النَّاس للنَّاس.

وهذا المعنى استظهره بعضُ الصَّحابة من الآية؛ كما جاء عن أبي هريرة

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد برقم (۲۰۰۱)، والتِّرمذي (۲۰۰۱) وحسَّنه، وابن ماجه (۲۲۸۸) بلفظ: «إنَّكم تتمُّون سبعين أمَّة ...»، وحسَّنه الشَّيخ الألباني في «مشكاة المصابيح» برقم (۲۲۸۵). (۲) «زاد المعاد» (۱/ ۵۷).

ويشُّ أَنَّه قال في معنى الآية: «خير النَّاس للنَّاس، تأتون بهم في السَّلاسل في أعناقهم حتَّى يدخلوا الإسلام»(١)، وكذا قال غير واحد من السَّلف.

♦ ومن وجوه خيريَّة هذه الأمَّة: أنَّها أكثر الأمم استجابةً لنبيِّها، كما في الحديث عنه ﷺ أنَّه قال: «أَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ القِيَامَةِ»(٢).

﴿ ومن وجوه خيريَّتها: أنَّها أكثر الأمم دخولًا للجنَّة، كها جاء في حديث ابن مسعود هِيْنُ قال: قال لنا رسول الله هُ النَّرْضُونَ أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الجَنَّةِ »، قلنا: نعم، قال: «أَتَرْضُونَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ »، قلنا: نعم، قال: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الجَنَّةِ »، قلنا: نعم، قال: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الجَنَّةِ »، قلنا: نعم، قال: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الجَنَّةِ ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الجِنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسُ مُسْلِمَةٌ، وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشَّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ البَيْضَاء فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ البَيْضَاء فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ البَيْضَاء فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ البَيْضَاء فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَحْمَرِ » متفق عليه (٣).

قال النَّاظمُ رَحَالَالْهُ:

٥- والآلِ والصَّحْبِ والأتْباعِ قاطِبَةً والتَّابِعينَ بإحْسانٍ لِنَهْجِهِمِ

قوله: «والآل» معطوفة على «المختار»، أي: والصَّلاة على الآل والصَّحب والأتباع.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٥٧٥٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم من حديث أنس بن مالك ﴿ الله عِلْنُكُ برقم (١٩٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (٢٥٢٨)، ومسلم برقم (٢٢١).

وقوله كَالله: «والصَّحب»؛ أي أصحاب النَّبيِّ ، وهم الَّذين أكرمهم الله بلقاء النَّبيِّ ، وهم الَّذين أكرمهم

وقوله: «والأتباع قاطبةً» أي الَّذين لقوا أصحابَ النَّبِيِّ ، الْأَنَّه عطفهم عليهم.

وقوله: «والتّابعين بإحسان لنهجِهم»، والمراد بـ «التّابعين بإحسان»: مَنْ أخذوا عن الأتباع إلى قيام السّاعة، فقد قال الله جَلَّوَعَلا: ﴿وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ أَلْمُهَا عِبِينَ وَٱلْأَنسَارِ وَٱلَّذِينَآتَ بَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [التوبة: ١٠٠]. قوله: «لنهجِهم»؛ أي ساروا على النَّهج الَّذي كانوا عليه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٢٣٥٥)، ومسلم برقم (٢٩٧٠).

### قال النّاظمُ رَحَمْ لَسَّهُ:

٦- ما لاحَ نَجْمُ وما شمْسُ الضَّحى طَلَعَتْ وعَدُّ أَنْفاسِ ما في الكوْنِ مِن نَسَمِ
 قوله: «ما لاح»؛ أي ما ظهر وطلع.

قوله: «وما شمسُ الضُّحى طلَعت»؛ خصَّ يَخلَسُّهُ شمسَ الضُّحى بالذِّكر للنَّمَا في ذلك الوقت تشتدُّ إضاءتها، وكثيرًا ما يخصُّها الشُّعراء بالذِّكر.

«وعدُّ أنفاس»؛ أي وعَدَدُ أنفاس ما في الكون من نسم، سواء أنفاس النَّاس أو غيرهم.

قوله: «من نَسَم» جمع نسمة، والمراد كلّ ذي روح.

وقصد النَّاظم بذكر هذه الأمور الصَّلاة عليه الكثرة، صلاةً كثيرةً مَزيدةً إلى يوم الدِّين، فصلوات الله وسلامه عليه، وفاتَه حَيِّللهُ هنا وفي خاتمةِ النَّظم ذكر السَّلام على النَّبيِّ عقب الصَّلاة عليه ولعلَّ ذلك وقع سهوًا.

## قال النّاظم لَحَلْلَهُ:

٧- وبَعْدُ مَنْ يُرِدِ اللهُ العَظِيمُ بِهِ خيرًا يُفَقَّهُ هُ(١) فِي دِينهِ القِيَمِ

قوله: «وبعد»؛ هي كلمة يُؤتى بها للانتقال من أسلوبٍ إلى آخر، وقد كان النّبيُّ على يأتي بها في خُطبه ومُكاتباته، ومعناها: «مهم يكن من شيء بعد».

<sup>(</sup>١) خُرِّكت الهاء بالضَّم للضَّرورة الشعرية مراعاة للوزن العَروضي، والأصل أنّها بسكون الهاء لوقوعها في جواب الشرط وجزائه.

فليًا أنهى الحمد والثَّناءَ والصَّلاةَ على رسول الله ، وعلى الصَّحب والآل، قال: «وبعدُ» مُشعرًا بذلك إرادته الشُّروع في المقصود.

وشرع يَخْلَلْهُ بدأً من هذا البيت بذكر فضائل العلم، مشيرًا إلى الدَّلائل على مكانتِه العليَّة، ومنزلتِه العظيمة، وآثارِه المباركة، وعوائدِه الحميدة.

وقوله: «مَنْ يُرِدِ اللهُ العظيمُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي دِينهِ القِيَمِ».

يدلُّ عليه ما ورد في «الصَّحيحين» من حديث معاوية هِنْ أَنَّ رسول الله عليه مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ» (١)، والمراد بـ «الدِّين»؛ أي أصوله وفروعه.

والفقهُ في الدِّين يشمل الفقهَ في أصول الدِّين، وهو ما يسمِّيه بعض أهل العلم «الفقه الأكبر» (٢) وهو «العقيدة»، ويشمل \_ أيضًا \_ الأحكام وتفاصيل الشَّرائع وما يتعلَّق بالمعاملات، وأيضًا الآداب والأخلاق، فكلُّ ذلك يتناوله قول النَّبيِّ ﴿ فَيُ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ ».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٧١)، ومسلم برقم (١٠٣٧).

<sup>(</sup>٢) قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (٩ ١ / ٣٠٧): «ويسمِّيها بعضهم «الفقه الأكبر». وهذا نظير تسمية سائر المصنِّفين في هذا الباب «كتاب السُّنَّة»؛ كـ«السُّنَّة» لعبد الله بن أحمد، والخلَّل، والطَّبراني، و«السُّنَّة» للجعفي، وللأثرم، ولخلقٍ كثير صنَّفوا في هذه الأبواب، وسمَّوا ذلك كتب السُّنَّة؛ ليميِّزوا بين عقيدةِ أهل السُّنَّة وعقيدةِ أهل السُّنَة وعقيدةِ أهل البدعة». اه.

وقد ألَّف الإمام أبو حنيفة كَغَلَّتْهُ كتابًا في هذا الباب سرًّاه «الفقه الأكبر».

والفقه: الفهم، وقوله رَحَلَتُهُ: «في دينِه القِيَم» هكذا تُضبط «القِيَم» بتخفيف الياء كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّنِي هَدَنِي رَبِّ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِلَةَ إِبْرَهِيمَ كَيْفًا ﴾ [الأنعام: ١٦١]، والمراد بـ «القِيم» أي المستقيم الَّذي لا اعوجاجَ فيه.

### □ قال النَّاظمُ رَحَالِشْهُ:

٨- وحَـثَ ربِّي وحَـضَ المـؤمنينَ عَلى تَفَقُّ إِلدِّينِ مَـعْ إِنْـذَارِ قَـوْمِهِمِ
 ٣- وحَـثَ ربِّي وحَـضَ المـؤمنينَ عَلى تَفقُّهوا في الدِّين، كما قال تعالى:
 ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَ آفَةً فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفقَّهُواْ
 فِ ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ ﴾ [التوبة: ١٢٢].

وقد جمعت الآية أمرين أشار إليهما النَّاظم:

الأول: الحثُّ على الفقه في الدِّين في قوله: ﴿ لِيَ لَهُ فَهُواْ فِي ٱلدِّينِ ﴾. الثاني: الحثُّ على إنذار القوم في قوله: ﴿ وَلِيُ نَذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوۤ اَ إِلَيْهُمْ ﴾.

#### □ قال النَّاظمُ رَحِمْ لَسْهُ:

٩- وامْاتَنَّ رَبِّي عَلَى كلِّ العِبادِ وكُلْ العِبادِ وكُلْ الرُّسْلِ بالعِلْمِ فاذْكُرْ أَكْبَرَ النِّعَمِ
 «وامْتَنَّ رَبِّي»؛ أي منَّ اللهُ ﷺ على العباد و تفضَّل ـ و من أسمائه «المنَّان» ـ «بالعلم»؛ فالعلم منَّته جَلَّوَعَلا على عباده.

وقوله: «عَلَى كُلِّ العِبادِ» دليله قوله تعالى: ﴿عَلَمُ ٱلْإِنسَانَ مَالَمُ يَعْلَمُ ﴾ [العلق: ٥]. وقوله: «وكلِّ الرُّسُل» دليله قوله تعالى: ﴿وَعَلَمَكَ مَا لَمُ تَكُن تَعَلَمُ وَكَانَ

فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٣].

وقوله: «فاذْكُرْ أكبَر النِّعَمِ»؛ أي كُنْ على ذكر الأكبر نعمةٍ أنعمَ الله بها على عباده أن فقَّههم ورزقَهم البصيرة في دينهم.

#### □ قال النَّاظمُ رَحَالِشْهُ:

١٠- يَكفِيكَ فِي ذَاكَ أُولَى سُورَةٍ نَزَلَتْ عَلَى نَبِيّـكَ أَعْـني سورة القَلَـمِ

«يكفيكَ فِي ذَاكَ»؛ أي في بيان شرَف العلم وفضلِه، وأنَّه من أعظم
منن الله على عباده به «أولى سُورةٍ نزلَتْ»؛ يعني «سورة العلق» ﴿أَفَرأُ بِاللهِ

رَبِكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ خَلَقَ الْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ اقرأ وَرَبُكَ الْأَكْرَمُ ﴿ اللَّهِ عَلَمَ بِالْقَلَمِ ﴾ عَلَمَ الْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ العلق ؛ على نبينا ﴿ أَقُلُ سورة في القرآن نزولًا على نبينا ﴿ (١).

وقوله: «أعْني سورة القَلَمِ» أي: السُّورة الَّتي ذُكر فيها القلم، وإلَّا فإنَّ السُّورة الَّتي تُعرف بالقلم هي سورة ﴿نَ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسَطُرُونَ ﴾.

#### قال النّاظمُ رَحْالِشْهُ:

١١- كــذاكَ فِي عِــدَّةِ الآلاءِ قدَّمَـهُ ذِكْرًا وقَدَّمَـهُ في سُورَةِ النَّعَـم

«كذاك»؛ أي إضافةً إلى ما سبق؛ فإنَّ الله عَرَّوَانَ قدَّم العلمَ والمنَّة به «في عِدِّةِ الآلاء»؛ مشيرًا إلى سورة الرَّحمن الَّتي عدَّد اللهِ في عباده آلاءَه ونعمَه،

<sup>(</sup>١) وذلك في حديث «بدء الوحي» الَّذي رواه البخاري برقم (٤٩٥٣)، ومسلم برقم (١٦٠) من حديث عائشة ﴿ عُنُكُ .

وقد تكرَّر فيها قوله: ﴿ فَإِلَيَّ ءَالاَّهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴾ إحدى وثلاثين مرَّة.

وبدأ سبحانه ذكر النِّعم في هذه السُّورة بنعمة العلم فقال تعالى: ﴿ٱلرَّحْمَانُ اللَّهِ عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴾ [الرحن: ١-٤].

"وقدَّمَهُ في سُورة النِّعَم"؛ أي "سورة النَّحل"، ويسمِّيها أهلُ العلم: "سورة النِّعم"؛ لكثرة ما عدَّد الله ﷺ فيها مِنْ نعمه على عباده إلى أن ختم ذلك بقوله: ﴿ كَنَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ مَلَيُكُمُّ لَعَلَكُمُ تُسُلِمُونَ ﴾ [النحل: ٨](١).

وتقديمه سبحانه العلم في هذه السُّورة هو قوله في أوَّها: ﴿ أَمَّ اللّهِ عَلَى مَن اللّهِ عَلَى مَن اللّهِ عَلَى مَا يُشَرِّكُوكَ ﴿ يُنَزِلُ الْمَلَتِ كَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن فَلَا تَسَعَجُولُوهُ مَنْ عَبَادِهِ عَلَى اللّهُ عَمَّا يُشُرِكُوكَ ﴿ يُنَزِلُ الْمَلَتِ كَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ والموحيُ ، و «الوحيُ » هو العلمُ النَّافعُ الَّذي فيه بيان دين الله عَبَّوْبِلَغَ أصولِه وفروعِه ، وجاء ليضًا دكر نعمة العلم في مواضع من هذه السُّورة ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَاللّهَ أَخْرَكُمُ مِن بُطُونِ نعمة العلم في مواضع من هذه السُّورة ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَاللّهَ أَخْرَكُمُ مَن بُطُونِ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّ

<sup>(</sup>١) أورد ابن كثير في «تفسيره» (٢/ ٢٠٧) عن قتادة قولَه في تفسير قوله تعالى: ﴿كَنَاكَ مُنَاكُمُ فِي تَفْسير قوله تعالى: ﴿كَنَاكَ مُنَاكُمُ فَيْ عَلَيْ مِن زيد قال: مُنِحُ نِعْ مَتَهُ, عَلَيْ حَلَى مُ السَّورة تسمَّى سورة النِّعم»؛ وعن عليِّ بن زيد قال: كان يُقال لسورة النَّحل: «سورة النَّعم»؛ لكثرة تَعداد النِّعم فيها»، انظر: «زاد المسير» كان يُقال لسورة النَّحل: «للشرر» (٥/ ١٠٧).

### قال النّاظمُ رَحَالَشْهُ:

# ١٢- ومَ ـ يَّزَ اللَّهُ حَـ تَّى في الجـ وارِحِ مَا مِنْها يُعَلَّمُ عن باغٍ ومُغْتَشِم

"وميَّز الله" أي: بالعلم. "حتَّى في الجوارح" فليست سواء، بل بينها تمايزٌ. والمراد بـ "الجوارح": الكلاب والصُّقور ونحوهما ممَّا يصيد بنابه أو بمخلبه، فالله جَلَّوَعَلا ميَّز في القرآن ما كان منها معلَّمًا، وما كان منها غير معلَّم، كما في قوله جَلَّوَعَلا: "فَسَعَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِبَتُ وَمَا عَلَمْتُ مِيِّنَ الْجُوَارِح قوله جَلَّوَعَلا: "فَسَعَلُونَكُ مَاذَا أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِبَتُ وَمَا عَلَمْتُ مِيِّنَ الْجُوَارِح مُكَلِينَ تُعِلَمُ أَلله عَلَمْ الله المعلَّم إذا مُكَرِينَ تُعَلِمُونَهُنَ مِا عَلَمَ عَلَينا من الصَّيد، وغيرُ المعلَّم إذا صاد لا يحلُّ صيْدُه. وقوله: "ما منها يُعلَّم عن باغ ومغتشِم"؛ أي مُيِّز الَّذي يُعلَّم منها عن وقوله: "ما منها يُعلَّم عن باغ ومغتشِم"؛ أي مُيِّز الَّذي يُعلَّم منها عن خير فِكْر ولا نَظَر.

## □ قال النَّاظمُ رَحْلَشُهُ:

# ١٣- وذمَّ ربِّي تعالَى الجاهِلِينَ بِهِ أَشَدَّ ذمٍّ فَهُمْ أَدْنى مِنَ البَهَمِ

وذمَّ الله تعالى الجاهلين بهذا الدِّين أشدَّ ذمِّ، وجعل منزلتَهم أدنى من بهيمة الأنعام، و «البَهَم»: جمع بهيمة، يُشير بذلك إلى قوله جَلَّوَعَلا: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ الأَنعام، و «البَهَم»: جمع بهيمة، يُشير بذلك إلى قوله جَلَّوَعَلا: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ الْأَنعام، و «البَهَم وَلَا يَعْمَلُونَ عَهَا وَلَهُمُ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بَهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بَهَا أَوْلَتَهِكَ كَالْأَنعُنِهِ بَلُ هُمْ أَضَلُ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْعَنفِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

## قال النّاظمُ رَحَمْ لَسَّهُ:

# ١٤- وليْسَ غِبْطَةً الا في اثْنَتَيْنِ هُما الْ إحْسانُ في المالِ أو في العِلْمِ والْحِكَمِ

أي لا يُغْبَط النَّاس إلَّا على أمرين: الإحسان ببذل المال، والإحسان ببذل المعدم، كما في «الصَّحيحين» من حديث عبد الله بن مسعود حيش قال: قال رسول الله على: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكمَةً فَهُو يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا»(١).

والمراد بالحسد في الحديث «الغِبْطَة» وهي أن تتمنَّى أن يكونَ لك مثلُ ما عند الغير من النِّعم (٢)، أمَّا كره النِّعمة الَّتي أنعم الله بها على الغير أو تمنِّي زوالها أو السعي في زوالها؛ فهذا حسدٌ مذموم، وهو محرَّم.

## قال النَّاظمُ رَحْالِشْهُ:

١٥- ومِنْ صِفاتِ أُولِي الإيمانِ نَهْمَتُهُمْ فِي العِلْمِ حتى اللَّقَى أَغْبِطْ بِذِي النَّهَمِ

أي من أوصاف وزينة وحِلية أهل الإيهان شدَّة حرصِهم على العلم وطلبِه وتحصيلِه؛ لأنَّهم هم الَّذين عرفوا قدر العلم ومكانته وفضله، فنَهمَتُم في العلم شديدةٌ، ورغبتهم فيه قويَّةٌ أكيدةٌ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٧٣)، ومسلم برقم (٨١٦).

<sup>(</sup>٢) يقال: غَبَطْتُ الرَّجل أَغْبِطُه غَبْطًا؛ إِذا اشتهيْتَ أَن يكون لك مثلُ ما لَه وأَن لا يَزول عنه ما هو فيه. «لسان العرب» (٧/ ٣٨٥).

«حتى اللَّقى»؛ أي نهمتم فيه مستمرَّةٌ ودائمةٌ إلى الموت، وَرُئِيَ الإمام أحمد رَخَلَتْهُ في آخر حياته ومعه المحابر والأقلام! قيل: إلى متى تطلب العلم؟! قال: «معى المحبَرة إلى المقبرَة»(١).

«أَغْبِط»؛ أي اجعل هذا الأمر أعظم ما يغبط النَّاس عليه، ونظير ذلك ما رُوي في الحديث عن معاذ بن جبل عيشه قال: سمعت رسول الله على يقول: قال الله عَبَّوْلَ : «المُتَحَابُّونَ فِي جَلَالِي لُهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ»(٢).

«بذي النَّهَمِ»؛ أي أصحاب النَّهمة الشَّديدة والحرص على العلم وتحصيله، وفي الحديث: «مَنْهُومَان لا يشبَعَان: طالب علم، وطالب دنيًا» (٣)

## قال النّاظمُ رَحَمْ لَسَّهُ:

# ١٦- العِلْمُ أَعْلَى وأَحْلَى مَا لَهُ اسْتَمَعَتْ أُذْنَّ وأَعْرَبَ عنهُ نَاطِقٌ بِفَهِ

يشير يَخْلَلْهُ إلى علوِّ شأن العلم، وحلاوة طعمِه ومذاقِه، وأنَّه أعلى شيءٍ اعتنى به العبدُ وأحلى شيءٍ استمعتْ له أذنٌ، ولكنَّ هذه الحلاوة لا يحظى بها

<sup>(</sup>١) انظر: «الآداب الشَّرعيَّة» (٢/ ٥٤) لابن مفلح.

<sup>(</sup>٢) رواه التِّر مذي (٢٣٩٠) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، وصحَّحه الشَّيخ الألباني كَمْلَلْهُ في «صحيح الجامع» (٧٧٦١) وغيره.

<sup>(</sup>٣) رواه البزَّار (٤٨٨٠)، والطّبراني في «المعجم الكبير» (١١٩٠٥)، و «الأوسط» (٥٦٧٠) من حديث ابن عبَّاس هِيَّك، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. ولكن له شواهد كثيرة أورد بعضها السَّخاويُّ في «المقاصد الحسنة» (٢٠٦١) وقال: «وإن كانت مفرداتها ضعيفة بمجموعها تقوى»؛ ولذلك صحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٥٠٠).

قلبٌ مريض، فالقلب المريض لا يذوق هذه الحلاوة، ولا يشعُر بطعمِها، بل ينفر قلبُه من العلم الَّذي هو أحلى شيء، وأطيب شيء، وأجمل شيء.

«وأعربَ عنه ناطقٌ بفَمِ» أي: وهو أرفعُ شيء وأحلى شيء نطق به المرء بفمِه.

## □ قال النَّاظمُ نَحَالَشْهُ:

١٧- العِلْمُ غايَتُهُ القُصْوَى ورُتْبَتُهُ الْ عَلْياءُ فاسْعَوا إليهِ يَا أُولِي الهِمَمِ

في هذا إشارةٌ إلى غاية العلم الشَّرعي الشَّريفة، وأنَّه يبحث في أعظم غاية، وأجلّ مقصودٍ، وأشرفِ مرادٍ، ألا وهو ما خُلق العباد لأجله وأوجدوا لتحقيقه، وهذا هو أعلى الأمور وأرفعها، فله ولأهله العلوُّ والرِّفعة، قال تعالى: ﴿ يَرْفَعُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمُ وَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَن ﴾ [المجادلة: ١١].

وقوله: «فاسعوا»؛ لمَّا ذكر هذه الفضائل للعلم حثَّ على السَّعي إليه بالاجتهاد في طلبه وتحصيلِه ونيلِه.

وقوله: «يا أولي الهمم» أي: العالية؛ أمَّا من كانت همَّته دَنِيَّة، فهو عن ذاك بعيد، وعنه بمعزَل.

### □ قال النَّاظمُ رَحَالَسُهُ:

١٨- العِلْمُ أَشْرَفُ مَطْلُوبٍ وَطَالِبُهُ لللهِ أَكْرَمُ مَن يَمْشِي عَلَى قَدَمِ
 «العِلمُ أَشْرَفُ مَطْلُوبِ»؛ المراد بـ «العلم»: العلم الشَّرعي، وهو أشرف مطلوب يسعى الإنسان في نيله وطلبه وتحصيله.

فبالعلم يُعرَفُ التَّوحيد والإيهان، وبه تُعرف أصولُ الإيهان وشرائعُ الإسلام، وبه يتهايز النَّاسُ، قال الإسلام، وبه يتهايز النَّاسُ، قال الإسلام، وبه يتهايز النَّاسُ، قال تعالى: ﴿قُلُ هَلُ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٩]، وقال أيضًا: ﴿أَفَمَن يَعْلَمُ أَنْهَا أَنُولَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُو أَعْمَى ﴾ [الرعد: ١٩].

وقوله: «وَطَالبُهُ للله أَكْرَمُ مَنْ يَمْشِي عَلَى قَدَم»؛ أي الَّذي يطلبُ العلمَ مخلصًا لله يبتغي به وجه الله أكرم من يمشي على قَدم، قال الله تعالى: ﴿أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ عَلَمْ أَمَن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [الملك: ٢٢].

وهذا فيه شرف أهل العلم وفضلهم وعلوُّ مكانتهم.

وأمَّا الَّذي يطلبه لِيُقَال عالم أو لِيُهارِيَ به السُّفهاء أو ليصرف به وجوه النَّاس إليه أو غير ذلك؛ فإنَّه من أوَّل من تُسَعَّر بهم النَّار يوم القيامة (١١).

والعلمُ عبادةٌ، والعبادة شرطُ قَبولها الإخلاص لله هَ فمن طلبَ العلمَ يبتغي وجهَ الله شَقَ قبل منه طلبه للعلم وأثابه عليه عظيم الثَّواب، ولهذا ذكر الشَّيخُ هذا القيدَ فقال: «لله» أي مخلِطًا له، ومن طلبه لغير ذلك لم يقبل منه، وفي الحديث القدسي: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ»(٢).

<sup>(</sup>١) وسيأتي بيان هذا المعنى في كلام النَّاظم قريبًا إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٩٨٥) من حديث أبي هريرة ولينك.

#### □ قال النَّاظمُ رَحَالَشُهُ:

١٩- العِلْمُ نـورٌ مُبِينٌ يَسْتَضِيءُ بِـهِ أَهْلُ السَّعادَةِ وَالْجُهَّالُ فِي الظُّلَمِ -١٩ الْعِلْمُ أَعْلَى حَياةٍ للعِبادِ كَما أَهْلُ الْجَهالَةِ أَمْواتُ جَهْلِهِمِ

ذكر النَّاظم رَحِيلَتْهُ في هذين البيتين فضلَ العلم من جهتين: من جهةِ أنَّه نورٌ مبين، ومن جهة أنَّه حياةٌ للقلوب.

فالبيت الأوَّل ذكر فيه فضلَ العلم من جهة أنَّه نور، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أُوحِيَّنَاۤ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَبُ وَلَا ٱلْإِيمَنُ وَلَاكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهُدِى بِهِ عَنْ أَمْرِناً مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَبُ وَلَا ٱلْإِيمَنُ وَلَاكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهُدِى بِهِ مَن مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [الشورى: ٥٦]، فالعلم نورٌ لصاحبه، وضياءٌ له، يمشي به في الظُّلهات؛ ولهذا فإنَّ مكانة العالم في النَّاس مكانةٌ عَلِيَّةٌ.

وقد ضرب الإمام الآجُري يَحْلَقْهُ في كتابه «أخلاق العلماء» مثلًا عجيبًا يبيِّن فيه مكانة العالم في مجتمعه وبين النَّاس، قال ما نصُّه: «فها ظنُّكم - رحمكم الله - بطريق فيه آفاتٌ كثيرة، ويحتاج النَّاس إلى سلوكه في ليلةٍ ظَلْهَاء، فإنْ لم يكن فيه مصباح وإلَّا تحيَّروا، فقيَّض الله لهم فيه مصابيح تُضيء لهم؛ فسلكوه على السَّلامة والعافية، ثمَّ جاءت طبقات من النَّاس لابدَّ لهم من السُّلوك فيه فسلكوا، فبينها هم كذلك إذ طفئت المصابيح، فبقوا في الظُّلمة، فها ظنُّكم بهم؟! هكذا العلماء في النَّاس، لا يعلم كثيرٌ من النَّاس كيف أداء الفرائض وكيف اجتناب المحارم، ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقُه إلَّا ببقاء العلماء فإذا مات العلماء تحيَّر النَّاس، ودَرَسَ العلمُ بموتهم، وظهر الجهلُ، فإنَّا لله وإنَّا فإذا مات العلماء تحيَّر النَّاس، ودَرَسَ العلمُ بموتهم، وظهر الجهلُ، فإنَّا لله وإنَّا

إليه راجعون؛ مصيبة ما أعظمها على المسلمين»(١) انتهى كلامه يَخلِّلله.

ولهذا قال الحسن البصري وَعَلَسُهُ: «لولا العلماء لصار النَّاسُ مثلَ البهائم» (٢)، كيف يعرف النَّاسُ الدِّينَ والأحكامَ والحلالَ والحرامَ والسُّنَّةَ والبدعةَ والإيمانَ والكفرَ لولا أن قيَّض الله على الله علماءَ يبيّنون لهم دينَ الله على الله الله الله على الله علماء عل

وقوله: «أهل السَّعادة»؛ فيه أنَّ السَّعادة مرتبطةٌ بالعلم، فأهل السَّعادة يستضىء لهم الطَّريق بنور العلم وضيائه.

وقوله: «والجُهَّالُ فِي الظُّلَمِ» أي أنَّ الجهَّال الَّذين لا علم لهم يمشون في حُلْكَة الجهل وظلمائه.

وفرقٌ بين من يمشي في نور وضياء، وبين من يمشي في ظلمة ظلماء، فقد جاء في «الجامع لأخلاق الرَّاوي» (٣) للخطيب بسنده عن مالك يَعْلَشْهُ أَنَّه قال: «إنَّ العلم ليس بكثرة الرِّواية، إنَّما العلم نورٌ يجعله الله في القلوب».

ولمَّا جلس الإمام الشَّافعي بين يدي مالك وقرأ عليه؛ أعجبه ما رأى من وُفُور فطنتِه وتوقُّد ذكائه وكمال فهمِه، فقال: «إنِّي أرى الله قد ألقى على قلبك نورًا فلا تطفئه بظُلمة المعصية»(٤).

<sup>(</sup>١) «أخلاق العلماء» (ص٢٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التَّبصرة» لابن الجوزي (٢/٣٠٢).

<sup>(1)(7/3)1).</sup> 

<sup>(</sup>٤) راجع «إعلام الموقِّعين» (٤/ ٢٨٤)، و «الجواب الكافي» (٣٤) لابن القيِّم كَعْلَلْلهُ.

وجاء في «ديوان(١) الإمام الشَّافعي» رَحَلَتْهُ قوله:

شكوتُ إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأنَّ العلمَ نورُ ونور الله لا يُهدى لعاصي

ولابن القيِّم تَحْلَقُهُ كلام عظيم في هذا الباب في مقدِّمة كتابه «اجتهاع الجيوش الإسلاميَّة»، منه قوله تَحْلَقُهُ: «إنَّ القلبَ الحيَّ المستنيرَ هو الَّذي عقل عن الله وفهِمَ عنه وأذعَن وانقادَ لتوحيده، ومتابعة ما بعث به رسولُه عنه والقلب الميِّت المظلمُ الَّذي لم يُعقل عن الله ولا انقاد لما بُعث به رسول الله عنه ولهذا يصفُ سبحانه عذا الضَّرب من النَّاس بأنَّهم أمواتٌ غير أحياء، وبأنَّهم في الظلمات لا يخرجون منها، ولهذا كانت الظلمة مستولية عليهم في جميع في الظلمات لا يخرجون منها، ولهذا كانت الظلمة مستولية عليهم في جميع وأعهم مظلمةٌ ترى الحقَّ في صورة الباطل، والباطل في صورة الحقّ، وأعهم مثلمةٌ، وأقوالهم مظلمةٌ، وأحوالهم كلُها مظلمةٌ، وقبورُهم ممتلئةٌ عليهم ظلمةً، وإذا قُسمت الأنوار دونَ الجسر للعبور عليه بقوْا في الظلمات» عليهم ظلمة وإذا قُسمت الأنوار دونَ الجسر للعبور عليه بقوْا في الظلمات».

والبيت الثَّاني ذكر فيه فضل العلم من جهة أنَّه حياة القلوب؛ أي أنَّ حياة العبد الحقيقيَّة إنَّما تكون بالعلم، قال تعالى: ﴿ يَكَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ بِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحَيِيكُمُ ﴾ [الأنفال: ٢٤]، فالعلم أعلى حياة للعباد؛ لأنَّها الحياة الحقيقيَّة.

<sup>(</sup>۱) (ص: ۷۰).

<sup>(</sup>٢) «اجتماع الجيوش الإسلاميَّة» (٧).

وقوله: «وأهلُ الجهَالة أَمْوَاتُ بَجَهْلِهِم» هذا فيه أنَّ من أعرض عن الوحي ولم يرفع به رأسًا فهو في عِداد الأموات، قال تعالى: ﴿ أَمُونَتُ غَيْرُ أَحُيلَةً وَمَا يَشْتَوِى ٱلْأَخْياءَ وَلَا ٱلأَمُوتَ ﴾ [النحل: ٢١]، قال تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَخْياءَ وَلَا ٱلأَمُوتَ ﴾ [فاطر: ٢٢]، والحياة الَّتي يحيونها ليست حقيقيَّةً، بل هي حياة بهيميَّةٌ، فالأنعام تأكل وتشرب وتلعب وتذهب وتجيء وتنام وتقوم وتقعد.

### □ قال النَّاظمُ رَحِيْ اللهُ:

٢١- لا سَمْعَ لا عَقْـلَ بَـلْ لا يُبْصِــرونَ وفِي السْـــ سَـــــعِيرِ مُعْـــــتَرِفُ كُلُّ بِــــــذَنْبِهِمِ

وهذا حال ومآل من قال عنهم في البيت الَّذي قبله: «أهل الجهالة أمواتُ بجهلِهم» أي لا سمع لهم يسمعون به، ولا عقل يعقلون به، ولا بصر يبصرون به، وسوف يعترفون بذلك يوم القيامة إذا دخلُوا نارَ جهنَّم اعترافًا لا يجدي ولا ينفع، يشير النَّاظم إلى قول الله سبحانه: ﴿ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعُقِلُ مَا كُنَّافِ أَصَّكِ

ٱلسَّعِيرِ ﴿ فَأَعَدَّوُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحُقًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [الملك: ١٠- ١١]، وأيضًا في هذا المعنى قول الله تعالى: ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ أَبُكُمُ عُمْیُ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٧١].

## قال النَّاظمُ رَحَمْ لَسَّهُ:

٢٢- فالجَهْلُ أَصْلُ ضَلالِ الخَلْقِ قاطِبَةً وأصْلُ شِقْوَتِهِمْ طُرَّا وظُلْمِهِمِ
 ٣٢- والعِلْمُ أَصْلُ هُداهُمْ مَعْ سَعادَتِهِمْ فلا يَضِلُّ ولا يَشْقى ذَوُو الْحِكَمِ
 ٢٤- والخَوفُ بالجهْلِ والحُزْنُ الطّويلُ بِهِ وعَن أُولِي العِلْمِ مَنْفِيّانِ فَاعْتَصِمِ

قوله: «فالجهلُ أصْلُ ضَلالِ الخَلْقِ قاطِبَةً»؛ وهذا أمرٌ واضح بيِّن، فأصلُ كلِّ ضلال وُجد في كلِّ إنسان هو الجهل بالله وبدينه ووعيده وعقابه والجنَّة والنَّار، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَهُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعَمَ مَلُونَ ٱلسُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ﴾ [النساء: ١٧]، قال قتادة: «أجمع أصحابُ رسول الله أنَّ كلَّ ما عُصى الله به فهو جهالةٌ».

نقله ابن القيِّم في «مدارج السَّالكين»(١)، ثمَّ قال: «وسُمِّي عدمُ مراعاة العلم جهلًا إمَّا لأنَّه لم ينتفع به فنُزِّل منزلةَ الجاهل، وإمَّا لجهله بسُوء ما تجني عواقب فعله».

وقوله: «وأصلُ شِقْوَتِهم طُرًّا وظُلْمِهِم»؛ أي: والجهل أصل شِقوة وظلم جميع الخلق، وأساس كلِّ بليَّة وشرِّ، وقوله: «طُرَّا» أي جيمعًا(٢).

<sup>.(</sup>٤٧٠/١)(١)

<sup>(</sup>٢) انظر: «لسان العرب» مادة (طرر).

وقوله: «والعلمُ أصلُ هُداهُمْ مع سَعَادَتِهم»؛ فأصلُ الهدى وأصلُ السَّعادة: العلمُ.

وقوله: «فلا يضلُّ ولا يشقَى ذَوُو الحِكَم»؛ فقوله: «فلا يضلُّ» متعلِّقُ بقوله: «أصلُ هداهُم»، وقوله: «ولا يَشْقَى» متعلِّق بقوله: «مع سعادتهم» أي أهلُ العلم بالله وبكتابه منفيُّ عنهم الضَّلالُ والشَّقاءُ.

ونفيُ الضَّلال فيه ثبوتُ الهداية، ونفيُ الشَّقاء فيه ثبوتُ السَّعادة، فأصل الهُ عَلَى السَّعادة هو العلمُ، كما قال الله عَلَى: ﴿ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلاَ يَضِ لُّ وَلاَ يَشْقَى ﴾ [طه: ١٢٣].

قال ابن القيِّم وَعَلَسَهُ: «فنفى عن متَّبع هُداه أمرين: الضَّلال والشَّقاء، قال عبد الله بن عبَّاس عِيْف : «تكفَّل الله لمن قرأ القرآنَ وعمل بها فيه أن لا يضِلَّ في الدُّنيا ولا يشقَى في الآخرة، ثمَّ قرأ ﴿ فَإِمَّا يَأْنِينَكُم مِّتِي هُدَى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى ﴾ [طه: ١٢٣]»(١).

قال: «والآيةُ نفَت مسمَّى الضَّلال والشَّقاء عن متَّبعِ الهدى مطلقًا، فاقتضَت الآية أنَّه لا يضلُّ في الدُّنيا ولا يشقى، ولا يضلُّ في الآخرة ولا يشقى فيها؛ فإنَّ المراتب أربعةُ: هدًى وشقاوةٌ في الدُّنيا، وهدًى وشقاوةٌ في الآخرة،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة في «المصنَّف» (۷/ ۱۳۲) من طريق عكرمة عنه، لكن قال: «ضَمِن» بدل «تكفَّل»؛ وجاء من طرق أخرى عن ابن عبَّاس بنحوه. انظر: «الدُّرّ المنثور» (۱۰/ ۲۰۵ ـ ۲۰۵).

لكن ذكر ابن عبَّاس عينس في كلِّ دار أظهرَ مرتَبتَيْها (١).

وقوله: «**ذَوو الحِكم»؛** أي ذوو العلوم النَّافعة المستمَدَّة من كتاب الله وسنَّة نبيِّه هِيُّه.

وقوله: «والخوفُ بالجهل والحزنُ الطَّويل به»؛ أي يحصُل الخوفُ والحزنُ بسبب الجهلِ؛ فممَّا يشمرُه الجهلُ في الجاهل وممَّا يترتَّب على وجود الجهلِ في الإنسان الخوف والحزنَ الطَّويل؛ والخوفُ والحزنُ إذا اجتمعا في الذِّكر؛ فإنَّ الحزنَ يتعلَّق بها فات، والخوفَ يتعلَّق بها هو آت، فصاحب الجهل في أحزان دائمة على ما مضى؛ لأنَّها أيَّام وسنون متراكمة في الجهل والضَّلال، وهو كذلك في خوفٍ ممَّا هو آت.

وهذان منتفيان عن أولي العلم، يدلَّ لذلك نصوص؛ منها قوله تعالى: ﴿ قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِّنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٣٨]، وهذه الآية صريحة في المعنى الَّذي قرَّره يَخْلَتْهُ.

و ممَّا هو مشتملٌ على تقرير هذا المعنى أيضًا قولُه تعالى: ﴿ بَكَنَ مَنْ أَسَلَمَ وَجُهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥ اَجْرُهُ, عِندَ رَبِّهِ، وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ١١٢]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينٍ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٨]، وقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللهُ ثُمَّ اسْتَقَدَمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْهِكُ ٱلْمَلَيْهِكَ أَلَّهُ ثَلَا تَخَافُواْ وَلَا تَحَدِّزُولُ ﴾ قالُواْ رَبُّنَا ٱلله ثُمَّ اسْتَقَدَمُواْ تَتَنزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْهِكَ أَلْمَلَيْهِكُ أَلَا تَخَافُواْ وَلَا تَحَدِّزُولُ ﴾

<sup>(</sup>۱) «مفتاح دار السَّعادة» (۱/ ۳۶\_۳۵).

[فصلت: ٣٠]، وقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَنْ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَدْمُواْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [الأحقاف: ١٣].

«فاعتصِم»؛ أي اعتصِم بالعلم واستمسِك به وحافِظ عليه؛ تَسْلَمْ من مَغَبَّة الجهل وسُوء عاقبته، وتظفر بثمرة العلم، وحُسن نتيجتِه.

### قال النَّاظمُ رَحَالَشْهُ:

٥٦- العِلْمُ واللهِ مِسِراتُ النَّبُوقِ لا مسراتَ يُشْبِهُ ولَى لِمُقْتَسِمِ
 «العلمُ واللهِ» هذا قَسَمٌ، وفيه الحلفُ على مكانة العلم اهتهامًا بالمقام وتأكيدًا.
 «ميراث النُّبوَّة»؛ كما قال عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «وَإِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ العُلَمَاءَ لَمْ يُورِّثُوا العِلْمَ؛ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَطِّ وَافِر» (١).
 وافر» (١).

وقوله: «لا مِيرَاثَ يُشْبِهُه»؛ أي ليس هناك ميراثٌ \_ مها كان من قُصُورٍ أو أموالٍ أو تجارات أومزارع أوغير ذلك \_ يشبهه.

«طوبى لمقتسِم»؛ أي طوبى لمن أخذ قِسْمَه وحظّه ونصيبَه من العلم: ﴿ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسَنُ مَثَابٍ ﴾ [الرعد: ٢٩]، فـ ((طوبى) قيل: هي الجنّة، أو الثّواب العظيم، وقيل: شجرة في الجنّة يسير في ظلّها الرَّاكب مئة عام (٢٠).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد برقم (۲۱۷۱٥)، وأبو داود (۳۲٤۱)، والتِّرمذي (۲۲۸۲)، وابن ماجة (۲۲۳)، وابن حبَّان في «صحيحه» (۸۸)، والبيهقيُّ في «شعب الإيهان» (۱۲۹۷) من حديث أبي الدَّرداء عِيْنُهُ، وصحيحه الألباني في «صحيح الجامع» برقم: (۲۲۹۷). (۲) وفي معناها أقوال كثيرة ذكرها ابن كثير في تفسيره لسورة الرَّعد؛ فلتنظر (۲/ ۲۲۳).

ومن لطائف ما يُذكر هنا: ما رواه الطّبراني في «الأوسط»(١) بسند حسن عن أبي هريرة هيشه أنّه مرّ بسوق المدينة فوقف عليها فقال: «يا أهل السُّوق! ما أعجزكم! قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟! قال: ذاك ميراثُ رسول الله يُقسَم وأنتم ها هنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه! قالوا: وأينَ هو؟! قال: في المسجد، فخرجوا سِراعًا إلى المسجد، ووقف أبو هريرة لهم حتَّى رجعوا؛ فقال لهم: ما لكم؟! قالوا: يا أبا هريرة! فقد أتينا المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئًا يُقسَم! فقال لهم أبو هريرة: أمّا رأيتم في المسجد أحدًا؟! قالوا: بلى رأينا قومًا يصلُّون، وقومًا يقرأون القرآن، وقومًا يتذاكرون الحلال والحرام، فقال لهم أبو هريرة: وَيُحَكُم فذاك ميراثُ محمَّد».

## □ قال النّاظمُ رَحَالِشْهُ:

# ٢٦- لأنَّهُ إِرْثُ حَـقِّ دائِمٍ أَبَدًا وما سِواهُ إلى الإِفْنَاءِ والعَدَمِ

هذا تعليلٌ لِما سبق، أي لكونه إرثَ حقِّ دائم أبدًا، فلا شيء يشبهه من الأشياء الموروثة، فهو إرثُ حقِّ، وأيضًا إرثٌ دائمٌ أبدًا، يبقى مع الإنسان في الدُّنيا والآخرة، وبه يدخل الجنَّة، بل بدون هذا الإرث وبانتفائه مطلقًا ليس هناك دخول للجنَّة.

«وما سواه»؛ أي من أنواع الإرث مآله ومصيرُه «إلى الإِفْنَاءِ والعَدَمِ»؛ فإنْ كان الإنسانُ قد ورث مالًا فكما أنَّه ورثه من غيره؛ فإنَّ غيره سيرثه منه، كما قال الشَّاعر:

<sup>(</sup>١) برقم (١٤٢٩) وحسَّنه الألباني رَجِمُلَته في «صحيح التَّرغيب والتَّرهيب» رقم (٨٣).

أموالنا لِذَوِي المسيرَاثِ نَجْمَعُها ودُورُنَا لِخَسرَابِ الدَّهْرِ نَبْنِيها ودُورُنَا لِخَسرَابِ الدَّهْرِ نَبْنِيها تَا النَّاظمُ رَعَلَيْهُ:

٧٧- ومنْ ه إِرْثُ سُلِيمانَ النَّبُوَّةَ والْ فَضَلَ المُبِينَ فَمَا أَوْلاهُ بِالنِّعَمِ «ومنه» أي من هذا الإرث «إرثُ سليمانَ» عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ «النُّبوَّةَ والفضل المبينَ»؛ يشير إلى قول الله عَرَّوَالَّذَ ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَنَا يُهَا ٱلنَّاسُ عُلِمَنَا مَنطِقَ الطّيرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءً إِنَّ هَذَا الْمُو ٱلْفَضَلُ ٱلْمُهِينُ ﴾ [النَّمل: ١٦].

أي ورث سليمانُ علمَ أبيه ونبوَّتِه، فانضمَّ علمُ أبيه إلى علمِه (١). وقوله: «فمَا أوْلاهُ بِالنِّعَمِ» أي: أنَّ هذا أعظم النِّعم وأجلّ المنن.

□ قال النَّاظمُ رَحَالَشْهُ:

٢٨- كـــذَا دَعا زَكَريَّا ربَّهُ بِــولِي أَلْآلِ(٢) خَـوفَ المـوالِي مِـن وَرائِهِـم

يشير إلى قول الله عَزَّوَانَّ: ﴿ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ، زَكْرِيًّا آنَ اإِذْ نَادَى رَبَّهُ، نِدَاّةً خَفِيًا آنَ قَالَ رَبِّ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِذَاّةً خَفِيًا آنَ قَالَ رَبِّ إِنِي خَفْتُ ٱلْمَوْلِيَ مِن وَرَاّةٍ ي وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ بِدُعَالِكَ رَبِّ شَقِيًّا آنَ وَ إِنِي خِفْتُ ٱلْمَوْلِيَ مِن وَرَاّةٍ ي وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ بِدُعَالِكَ رَبِّ شَقِيًّا آنَ وَإِنِي خِفْتُ ٱلْمَوْلِيَ مِن وَرَاّةٍ ي وَكَانَتِ آمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيًّا آنَ يَوْنُ وَيُرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَالْجَعَلَهُ رَبِّ رَضِيبًا ﴾ [مريم: ٢-٦]، والمراد بـ «الإرث»: إرث العلم والنُّبوَّةِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير ابن سعدي» (ص۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) بقطع الهمزة مراعاة للوزن العروضي.

قال ابنُ رجب: «إنَّمَا أُريدَ به ميراثُ العِلم والنَّبوَّة، لا المال؛ فإنَّ الأنبياء لا يجمعون مالًا يتركونَه»(١)، كما في «الصَّحيحين»(١) من حديث عمر هيشُكُ أنَّ رسول الله على قال: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكنا صَدَقَةٌ».

وقوله: «بولي الآل خَوفَ الموالي مِن وَرائِهِم» مقتبسٌ من قوله تعالى: ﴿ وَإِنِّ عِلْى خِفْتُ الْمَوَلِي مِن وَرَآءِى ﴾ قال ابن سعدي: «أي: وإنّي خفتُ من يتولّى على بني إسرائيل من بعد موتي، أن لا يقوم بدينِك حقّ القيام، ولا يدعو عبادَك إليك، وظاهر هذا أنّه لم ير فيهم أحدًا فيه لياقةٌ للإمامة في الدِّين، وهذا فيه شفقة زكريًا عَلِي ونصحه، وأنّ طلبَه للولد ليس كطلب غيره، قصده مجرَّد المصلحة الدُّينيَّة، وإنَّا قصده مصلحة الدِّين والخوف من ضياعه، ورأى غيره غير صالح لذلك، وكان بيتُه من البيوت المشهورة في الدِّين ومعدنَ الرِّسالة ومظنّةً للخير، فدعًا الله أن يرزقَه ولدًا، يقوم بالدِّين من بعدِه»(٣).

#### □ قال النّاظمُ رَحَالَالْهُ:

٢٩- العِلْمُ مِيزانُ شَرْعِ اللهِ حيثُ بِهِ قِوامُهُ وبِدُونِ العِلْمِ لَمْ يَقُمِ

أي بالعلم يوزنُ الشَّرع، ويُعرَفُ الحلالُ والحرامُ، وبه تُميَّز الأحكامُ، ويُعرف الحَقُّ من الباطل، والهدى من الضَّلال؛ ولهذا كان النَّبيُّ الله يقول

<sup>(</sup>١) «شرح حديث أبي الدَّرداء في فضل طلب العلم» (ص٥٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٢٤٠)، ومسلم (١٧٥٩).

<sup>(</sup>٣) «تفسير ابن سعدي» (ص٤٨٩ \_ ٤٩٠).

كلَّ يوم بعد صلاة الصُّبح: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا صَالِّحًا» (مَا لَّحًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا صَالِحًا» (١)، وفي رواية: «مُتَقَبَّلًا».

فبدأ بالعلم النَّافع؛ لأنَّه الميزان الَّذي به يميِّز الإنسانُ بين الرِّزق الطَّيِّب والخبيث، وبين العمل الصَّالح والطَّالح، أمَّا إذا لم يكن مع الإنسان علمٌ نافعٌ؛ فكيف يميِّز بين الحلال والحرام، والطَّيِّب والخبيثِ؟!

و لهذا من لطيف ما يُذكر أنَّ محمَّد بن الحسن الشَّيباني ـ صاحب أبي حنيفة رَحَهُ هُمَا ٱللَّهُ ـ قال له نَفَرُ : ألِّف لنا كتابًا في الزُّهد، قال: قد ألَّفتُ كتابًا في البيوع (٢).

يَقْصِدُ إذا أردتَ أن تكون زاهدًا وَرِعًا؛ تعلَّمِ البيوعَ واعرف أحكامها، وميِّز بين ما أحلَّه الله وما حرَّمه، أمَّا من يشتري ويبيع ولا يسأل ولا يتعلَّم؛ من أين له الوَرَع؟! ومتى يكون ورعًا من لا علم له، ولا فقه له في دين الله على الله المَّالِين المَّالِين المَّالِين اللهُ المَّالِين المَالِين المَّالِين المَّالِينَّامِينِينَ اللهِ المَّالِين المَّالِينَّامِينَ المَّالِينِينَ المَّالِينِينَ المَّالِينَّامِينَّامِينَّامِينَ المَّالِينِينَّامِينِينَ المَّالِينِينَ المَّالِينَّامِينَّامِينِينَّامِينَّامِينِينَّامِينَّامِينَّامِينَّامِينَّامِينَّامِينَّامِينَّامِينَّامِينَّامِينَّامِينَّامِينُونُ والمَّامِينِينَّامِينَّامِينَّامِينَّامِينَّامِينَّامِينَّامِينَّامِينَّامِينَّامِين

## □ قال النَّاظمُ رَحَمْ لَسُهُ:

٣٠ وكُلَّما ذُكِرَ السُّلطانُ في حُجَجٍ فالعِلْمُ لا سُلْطَةُ الأَيْدِي لَمُحْتَكِمِ
 ٣١ فسُلطَةُ اليَدِ بالأَبْدانِ قاصِرَةٌ تَكونُ بالعَدْلِ أَوْ بالظَّلْمِ والغَشَمِ
 ٣٢ وسُلْطَةُ العِلْمِ تَنْقادُ القُلوبُ لَهَا إِلَى الهُدى وإلَى مَرْضاةِ رَبِّهِمِ

جاء في آياتٍ عديدةٍ في القرآن ذكرُ السُّلطان، منها قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد برقم (٢٦٥٦٤)، وابن ماجه برقم (٩٢٥) من حديث أمِّ سلمة ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>٢) انظر: «المبسوط» للسَّرخسي (١١/ ١٩٤).

اتّخَكَ اللّهُ وَلَدُّ اللّهُ وَلَدُّ اللّهُ وَلَا الْخَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضَ إِنْ عِندَكُم مِن سُلُطَن ِ بَهِذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَالاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [يونس: ٢٨]، وقوله تعالى: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلّا أَسْمَاء سَمَّي تُمُوها أَنتُمْ وَءَاباً وُكُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلُطَن ﴾ تعبدُون مِن دُونِهِ إِلاّ أَسْمَاء سَمَّي شَمُوها أَنتُمْ وَءَاباً وُكُم مَّا أَنزَلَ اللّه بِها مِن سُلُطَن ﴾ [يوسف: ٤٠]، وقوله تعالى: ﴿ أَمْ لَكُو سُلُطَن مُبِيثُ اللهِ فَا فَوْا بِكِنْ إِكُو اللّه على العلم. [الصافات: ١٥٦ - ١٥٧] والمراد به في جميع المواضع الحجَّة القائمة على العلم.

ولهذا روى عبد الرَّزَّاق، وابن أبي حاتم في «تفسيريها» عن ابن عبَّاس عِيَّاس أَنَّه قال: «كلُّ سلطانٍ في القرآن فهو حجَّة» (١)، يعنى المراد به الحجَّة.

وتُسمَّى الحجَّةُ: سلطانًا؛ لأنَّ لها سلطةً على القلب، فلا يستطيع أحدُّ ردَّها، بخلاف المغالطات والأباطيل وطُرق أهل الدَّجل، فإنَّما لا سُلطان لها على القلوب.

قال ابن القيِّم وَعَلَيْهُ: «إِنَّ الله \_ سبحانه \_ سمَّى علم الحجَّة سلطانًا؛ لأنَّها توجب تسلُّطَ صاحبها واقتدارَه، فله بها سلطان على الجاهلين، بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد، ولهذا ينقاد النَّاسُ للحجَّة ما لا ينقادون لليد، فإنَّ الحجَّة تنقاد لها القلوبُ؛ وأمَّا اليد، فإنَّ اينقاد لها البدنُ، فالحجَّة تأسِر القلبَ وتقوده وتذلُّ المخالف، وإن أظهر العنادَ والمكابرة، فقلبه خاضعٌ لها، ذليلٌ مقهورٌ تحت سلطانها، بل سلطانُ الجاه إن لم يكن معه علمٌ يُساسُ به؛ فهو بمنزلة سلطان الحجَّة؛ السِّباع والأُسُود ونحوها، قدرةٌ بلا علم ولا رحمةٍ، بخلاف سلطانِ الحجَّة؛

<sup>(</sup>۱) «تفسير عبد الرَّزَّاق» (۲/ ۳۹۹)، و «تفسير ابن أبي حاتم» (٤/ ١٠٩٧)، وانظر: «تفسير الطَّبري» (١٠ / ٤٤٤).

فإنَّه قدرةٌ بعلم ورحمةٍ وحكمةٍ، ومن لم يكن له اقتدارٌ في علمه؛ فهو إمَّا لضَعف حجَّته وسلطانِه، وإمَّا لقهر سلطانِ اليدِ والسَّيفِ له، وإلَّا فالحجَّة ناصرةٌ نفسَها، ظاهرةٌ على الباطل، قاهرةٌ له» انتهى كلامه رَحَدَلَتْهُ(١).

ومن لطيف ما يُروى هنا ما جاء في كتاب الخطيب البغدادي وَعَلَلْتُهُ عن أَشعَث بن شُعبة المَصِّيصي قال: «قدم هارون الرَّشيد أمير المؤمنين الرَّقَة؛ فانجفَل النَّاس خلف عبدِ الله بن المبارك، وتقطَّعت النِّعال، وارتفعت الغبرة، فأشرفت أمُّ ولدٍ لأمير المؤمنين من بُرج من قصر الخشب، فلرَّا رأت النَّاس قالت: ما هذا؟ قالوا: عالمُ من أهل خُراسان قدم الرَّقَة يقال له: «عبد الله ابن المبارك»، فقالت: هذا والله! حالمُ من أهل مُلك هارون الَّذي لا يجمع النَّاسَ إلَّا بشُرَطٍ وأعوانٍ»(٢).

## □ قال النَّاظمُ رَحَالَشْهُ:

٣١- فسُلطَةُ اليَدِ بالأَبْدانِ قاصِرَةٌ تَكونُ بالعَدْلِ أَوْ بِالظُّلْمِ والغَشَمِ

«فسُلطة اليد»؛ يعني سلطة الحاكم أو الأمير أو نحوهما باليد، «بالأبدان قاصرة»؛ أي لا تؤثّرُ في القلوبِ؛ وإنّما على الأبدان فقط فتَنقاد وتُطاوع، وهي تارةً تكون بالغلّلم والغَشَم.

<sup>(</sup>١) «مفتاح دار السَّعادة» لابن القيِّم (١/ ٥٩).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ بغداد» (۱۰/ ۱۵۲).

# ٣٢ وسُلْطَةُ العِلْمِ تَنْقادُ القُلوبُ لَهَا إِلَى الهُدَى وإِلَى مَرْضاةِ رَبِّهِمِ

بينها إذا جاءت سُلطةُ العلمِ انقادت القلوبُ إلى هدى الله ونيل رضاه، والقصص في التَّاريخ والشَّواهد على ذلك كثيرة جدًّا، ومن الشَّواهد القديمة: الخوارج الَّذين خرجوا على عليٍّ عِيْنُكُ أرسل إليهم ابنَ عبَّاسٍ عِيْنَكُ ومعه حُجَجُ العلم فرجع منهم ألفان، وفي رواية: أربعة آلاف(١)، انقادت قلوبهم لسُلطة العلم لا أبدانهم فقط.

وفي زماننا هذا في الجزائر لَّا تحصَّن أعدادٌ كبيرةٌ من الخوارج في الجبال وتسلَّطوا على النَّاس وحاولت معهم الدَّولة محاولاتٍ عديدةٍ وهم معتصمون في الجبال؛ كتبَ لهم الشَّيخُ ابنُ عثيمين وَعَلَلهُ فتوى عظيمة، ونصيحةً ثمينة أُرسلت إليهم؛ فنزل أعدادٌ منهم، وانقادت قلوبُهم للحقّ؛ ولهذا سلطة العلم سلطةٌ على القلوب، وأمَّا سلطة الحكّام فهي على الأبدان.

### □ قال النَّاظمُ رَحِمْ لَسْهُ:

٣٣ ويَذْهَبُ الدِّينُ والدُّنْيا إِذَا ذَهَبَ الْ عِلْمُ الَّذِي فيهِ مَنْجاةً لِمُعْتَصِمِ

إذا ذهب العلم فإنَّ الدِّين والدُّنيا يذهبان بذهابه، ولهذا جاء في «الصَّحيحين» عن النَّبيِّ ﴿ قَالَ: ﴿إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ العِلْمُ » (٢).

<sup>(</sup>١) راجع «البداية والنِّهاية» لابن كثير (١٠/ ٥٦٨ ـ ٥٦٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٨٠)، ومسلم برقم (٢٦٧١) من حديث أنس ولينيخ.

وجاء فيه عنه الله قال: «إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ لَأَيَّامًا يَنْزِلُ فِيهَا الجَهْلُ، وَيُرْفَعُ فِيهَا العِلْمُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الهَرِجُ»، و «الهرج»: القتل (١١).

وذهابُ العِلْمِ بذهابِ أهله كها في «الصَّحيحين» عن النَّبِيِّ ﴿ أَنَّه قال: ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا، فَأَفْتُوا بِغَيْرِ العُلْمَاءِ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا» (٢).

وفي آخر الزَّمان يُرفَع القرآنُ من المصاحف وصدورِ الرِّجال، فلا تبقى منه آيةٌ على وجه الأرض؛ لما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق شدَّاد ابن معقل، أنَّه سمع ابنَ مسعود يقول: "إنَّ أوَّل ما تفقِدون من دينِكم الأمانة، وآخرَ ما تفقِدون الصَّلاة، وإنَّ هذا القرآن الَّذي بين أظهركم يوشِكُ أن يُرفع»، قال: قلتُ لعبد الله: كيف يُرفع وقد أثبتَه الله في صدورنا وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يُسرى عليه ليلًا فلا يُتركُ منه شيءٌ في صدر رجلٍ ولا مصحفٍ؟ ثمَّ قرأ: ﴿ وَلَإِن شِئْنَا لَنَذُهَ بَنَ إِلَيْنَ أَوْحَينَنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَحِدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴾ [الإسراء: ٢٦] إلى آخر الآية(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري برقم (۷۰٦٤)، ومسلم (۲۲۷۲) من حديث عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري عيسته.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (١٠٠)، ومسلم برقم (٢٦٧٣) من حديث عبد الله بن عمرو هيئك.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في «مصنَّفه» برقم (٣٥٨٧٨)، وعبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه» (٥٩٨١)، والحاكم في «المستدرك» (٨٥٣٨) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه».

## قال النّاظم وَخَلْشُهُ:

٣٤- العِلْمُ يا صَاحِ يَسْتَغْفِرُ (١) لِصاحِبِهِ أَهلُ السَّماوَاتِ والأَرْضِينَ مِنْ لَـمَمِ ٣٤- العِلْمُ يا صَاحِ يَسْتَغِفِرُ الحُيتانُ فِي الْجَهِ مِن البِحارِ لَه فِي الضَّوْءِ والظُّلَمِ ٣٥- كَـذَاكَ تَسْتَغِفِرُ الحُيتانُ فِي الْجَهِ مِن البِحارِ لَه فِي الضَّوْءِ والظُّلَمِ

هذان البيتان بيَّن فيهما رَخِلَتْهُ فضيلةً عظيمةً لأهل العلم، وهي أنَّ أهل السَّموات والأرض يستغفرون له حتَّى الحيتان في الماء، كما جاء في حديث أبي الدَّرداء، وفيه أنَّ النَّبيَ عَلَى قال: «وَإِنَّ العَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ، وَالحِيتَانُ فِي جَوْفِ المَاءِ»(٢).

وجاء في حديث أبي أمامة على قال: ذُكر لرسول الله وجلان؛ أحدهما عابدٌ، والآخر عالمٌ، فقال رسول الله في: «فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى عابدٌ، والآخر عالمٌ، فقال رسول الله في: «إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتُهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِينَ أَدْنَاكُمْ»، ثمَّ قال رسول الله في: «إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا، وَحَتَّى الحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الخَيْرَ» رواه التَّرمذيُّ (٣) وصحّحه، وحسّنه لغيره الألباني في «صحيح التَّرغيب» (٤).

<sup>(</sup>١) بإسكان الرَّاء مراعاة للوزن العروضي.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد برقم (٢١٧١٥)، وأبو داود برقم (٣٦٤١)، والتِّرمذي برقم (٢٦٨٢)، والتَّرمذي برقم (٢٦٨٢)، وابن ماجه برقم (٢٢٣)، وصحَّحه الشَّيخ الألباني في "صحيح التَّرغيب والتَّرهيب" (١/ ٦٣ و ٦٨)، وينظر في شرح حديث أبي الدَّرداء هِيْنُكُ إلى رسالة نافعة لابن رجب يَحْلَنُهُ مطبوعة بعنوان: "شرح حديث أبي الدَّرداء في فضل طلب العلم"، وهو شرح حافل بفوائد عظيمة في هذا الباب.

<sup>(</sup>٣) رواه التِّرمذي برقم (٢٦٨٥).

<sup>(</sup>٤) «صحيح التَّرغيب والتَّرهيب» رقم (٨١).

«العلمُ يا صَاح»؛ ترخيم يا صاحب، «لصَاحبِهِ أهلُ السَّماواتِ والأرْضِينَ»؛ أي مَنْ في السَّموات ومَنْ في الأرضين يستغفرون لطالب العلم؛ أهل السَّموات: الملائكة، وجاء ذكر استغفار الملائكة لعموم المؤمنين في القرآن: ﴿الَّذِينَ يَحَمُلُونَ المَّاكِنَة، وجاء ذكر استغفار الملائكة لعموم المؤمنين في القرآن: ﴿الَّذِينَ يَحَمُلُونَ اللَّهُ الْعَاهُ الْعَاهُ الْعَاهُ الْعَاهُ الْعَاهُ الْعَاهُ الْعَاهُ فيه خصوصيَّة.

«من لَم»؛ اللَّمم: مقاربة المعصية من غير مواقعة، ويعبَّر به عن صغار الذُّنوب(١)، وفي هذا تنبيهُ إلى فضيلةٍ لأهل العلم، وهي بُعْدُهم عن الكبائر والمعاصي والآثام بها آتاهم الله من بصيرةٍ بدينه وبأسهائه وصفاته، وإذا وقعوا في الذُّنوب يقعُون في أمورٍ هي من اللَّمم، قال الله تعالى: ﴿ اللَّينَ يَمْتَنِبُونَ كَبَيرَ اللهُ عَالَى: ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَالَى: ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَالَى: ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

قال: «كذاك تَسْتَغفرُ الحِيتَانُ في لَجُرَج مِنَ البِحَار»؛ أيضًا إضافةً إلى استغفار الملائكة لمن في الأرض، فالحيتانُ الَّتي في البحار تستغفِرُ لأهل العلم، ومرَّ معنا في الحديث: «حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا»، وبعض أهل العلم تلمَّس في هذا بعض الحكم فقالوا: نَفع العالم لا يختصُّ بالنَّاس، بل يشمل الحيوانات وما في البحار والنَّمل ونحوه؛ لأنَّ العالم أوَّلا يبصِّر النَّاسَ بالدِّين فإذا استقاموا حصلت الخيراتُ والبركاتُ، بينها إذا بقي النَّاس على ضلالهم وانحرافِهم فسدَت السَّموات والأرض، فتضرَّر الحيتانُ والهوامُّ والدَّوابُ.

ومِن جانب آخر؛ فإنَّ العالم - أيضًا - يبيِّن للنَّاس الرِّفقَ مع بهيمة الأنعام

<sup>(</sup>١) راجع «تاج العروس» (٣٣/ ٤٣٥) باب: «لم».

وحُسنَ التَّعامل، فهذه الأشياء مِنْ خيرِ العالم وبركتِه تصل إليها بها آتاه الله عَرِّوَالَّ مِن علمٍ، وبذلٍ له، ونصحِ للنَّاس، وتوجيهٍ وإرشادٍ.

وقوله كِلَهُ: «فِي الضَّوْءِ والظُّلَمِ»؛ أي في اللَّيل والنَّهار مستغفرةً له، مستمرَّة في الاستغفار.

٣٦- وخارِجٌ فِي طِلابِ العِلمِ مُحْتَسِبًا مُجاهِدٌ في سَبيلِ اللهِ أيُّ كَمِي

«طِلاب» بكسر الطَّاء، يقال: طالبَه مطالبةً وطِلابًا، أي طلبه بحقً، «محتسبًا»؛ أي يحتسب في خروجه في طلب العلم أجرَ الله ﷺ وثوابَه، ويطلبُ رضاه جَلَّوَعَلا.

«مجاهدٌ» خبر «خارجٌ» أي أنَّ الَّذي يخرج في طلب العلم محتسبًا الأجر من الله على بمنزلة المجاهد في سبيل الله، جاء في «جامع التِّرمذيّ»(١) وغيره، وحسَّنه عن أنس عِيْفُ قال: قال رسول الله على: «مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ العِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ».

وجاء في «سنن ابن ماجه» (٢) من حديث أبي هريرة عِيْنَهُ قال: سمعتُ رسول الله هُ يقول: «مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لَخِيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ، أَوْ يُعَلِّمُه وَمَنْ جَاءَ لَعَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعٍ غَيْرِهِ»؛ أي أنَّ الفائدة والخيرَ بين يديه، وحَرَم نفسَه منه.

<sup>(</sup>۱) برقم (۲٦٤٧).

<sup>(</sup>٢) برقم (٢٢٧) وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح التَّرغيب» (٨٧).

قال ابن القيِّم كَاللهُ؛ «وإنَّما جُعل طلبُ العلم من سبيل الله؛ لأنَّ به قوامَ الإسلام، كما أنَّ قِوامه بالجهاد؛ فقوام الدِّين بالعلم والجهاد، ولهذا كان الجهادُ نوعين:

\_ جهادٌ باليد والسِّنان، وهذا المشارك فيه كثير.

\_والثَّاني: الجهادُ بالحجَّة والبيان، وهذا جهادُ الخاصَّة من أتباع الرُّسل، وهو جهادُ الأئمَّة، وهو أفضلُ الجهادين؛ لعِظم منفعتِه، وشدَّة مُؤْنَتِه، وكثرةِ أعدائه»(١) انتهى.

وقول النَّاظم: «مُجاهِدٌ في سَبيلِ الله أيُّ كَمِي»؛ قوله: «أيُّ» جاء في «مغني الله أيُّ كَمِي»؛ قوله: «أيُّ» جاء في «مغني اللَّبيب» (٢) لابن هشام أنَّ من استعمالات «أيِّ» مشدَّدةً أن تكون دالَّةً على معنى الكمال؛ فتقع صفةً للنَّكرة، نحو: زَيْدٌ رَجُلٌ أيُّ رَجُلٍ! أي كاملٌ في صفات الرِّجال.

وقوله هنا: «مُجاهِدٌ في سَبيلِ الله أيُّ كَمِي» جاءت صفةً للنَّكرة «مجاهدٌ» وهي تُعطي معنى الكمال، و «كَمِي» من أكمى نفسه أي سترها بالدِّرع، و «الكَمي» لابس السِّلاح، وأيضًا يُطلق «الكمي» على الشُّجاع المِقدام الجريء، سواء كان عليه السِّلاح أو لم يكن (٣).

<sup>(</sup>۱) «مفتاح دار السَّعادة» (۱/ ۷۰).

<sup>(</sup>۲) (ص۱۰۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تاج العروس» ( ٣٩/ ١٨٤).

والمعنى: مجاهدٌ في سبيل الله أيُّ مجاهد؛ بيانًا لكمال جهاده، وهذا جهادُ الخاصَّة من أتباع الرُّسل، وهو جهاد العلماء الأعلام الرَّاسخين.

## قال النَّاظمُ رَحْلَشُهُ:

٣٧- وإنَّ أَجْنِحَةَ الأمْلاكِ تَبْسُطُها لِطالِبِيهِ رضًى مِنْهُمْ بِصُنْعِهِم

يشير في هذا البيت إلى ما جاء في حديث أبي الدَّرداء (١)، وفيه قال الوَّإِنَّ المَلَاثِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًى لِطَالِبِ العِلْمِ بِمَا يَصْنَعُ»، ومعنى «تضع أجنحتَها»: أي تبسُطها \_ كما قال النَّاظم \_ لطالبي العلم رضّى منهم بصنعهم، وطالب العلم إذا عرف هذه الفضيلة العظيمة الَّتي خصَّه الله جَلَّوَعَلا بها وهي أنَّ الملائكة تضع أجنحتها له رضًى بما يصنع، وأنَّها تحفُّ طلَّاب العلم بأجنحتها كما جاء في «الصَّحيح»: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الله يَتْلُونَ كِتَابَ الله، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتُهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ» (١) زاد حرصُه وإقبالُه على العلم.

ولئن كان طلّاب العلم لا يرون الملائكة تحفُّهم إلَّا أنَّهم من ذلك على يقين؛ لأنَّ النَّبيَّ ﴿ وَقَدْ ذَكَرَ ذَلَكُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا النَّبيَّ ﴿ وَقَدْ ذَكَرَ ذَلَكُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَي مقام الحضِّ على العلم والتَّرغيب فيه، وبيان فضيلة أهله.

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجه ص (٥٧).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم (٢٦٩٩) من حديث أبي هريرة هيئك.

### قال النّاظمُ يَخْلَشْهُ:

٣٨- والسَّالِكونَ طريقَ العِلْمِ يَسْلُكُهُمْ إِلَى الجِنانِ طريقًا بارئُ النَّسَمِ

هذه الجملة \_ أيضًا \_ جاء تقريرها في حديث أبي الدَّرداء قال: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فيه عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ»، وجاءت هذه اللَّفظة في «صحيح مسلم» (١) من حديث أبي هريرة عِيشُف في سياق طويل، قال عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ وَقَى عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ ...» الحديث.

وقد شرحه ابن رجب رَحْلَللهُ في شرحه للأربعين النَّوويَّة (٢).

قوله: «والسَّالِكُونَ طَرِيق العِلْمِ» أي السَّائرون في طلبه الماضون في تحصيله. «يَسْلُكُهم إلى الجِنَانِ طَريقًا بارِئُ النَّسَم»؛ «بارئ» فاعلُ «يسلك» أي: يسلُكُهم بارئُ النَّسَم أي الله طريقًا يوصل إلى الجِنان والفوز برضى الرَّحن.

والبارئ اسمٌ من أسماء الله كما في الآيات الأخيرة من سورة الحشر، وكما في قوله في سورة البقرة: ٥٤].

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۹۹۹).

<sup>(</sup>٢) انظر: «جامع العلوم والحكم» الحديث السَّادس والثَّلاثين (ص:٦٣٢) ط. دار ابن الجوزي.

وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، فمن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهَّل الله له به طريقًا إلى الجنَّة، وحديث أبي هريرة والمنتقدِّم مشتملٌ على أمور عديدة كلّها من هذا الباب.

والجنَّة لا تُدخَل ولا تُنال إلَّا بالإيهان وطاعة الله: ﴿أَدَّخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٣٢]؛ ولا سبيل إلى معرفة الإيهان والعمل الصَّالح إلَّا بالعلم النَّافع.

### □ قال النَّاظمُ رَحِمْ لَسْهُ:

٣٩ والسَّامِعُ العِلْمَ والوَاعِي لِيَحْفَظَهُ مُؤَدِّيًا ناشِرًا إيَّاهُ في الأُمَامِ
 ٤٠ فيَا نَضَارَتَهُ إذْ كَانَ مُتَّصِفًا بِذا بِدَعْوَةِ خَيْرِ الخَلْقِ كُلِّهِمِ

من فضائل طالبِ العلم، بل يكفيه فضلًا وشرفًا ونبلًا وخيريَّةً أنَّ النَّبيَّ دعا له دعوةً مباركةً ميمونةً فقال: «نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا»، وهذا الحديث تواتر عن رسول الله في رواه عنه غير واحد من الصَّحابة؛ منهم زيد بن ثابت، كما في «السُّنن» و«المسند»، قال: سمعت رسول الله في يقول: «نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ، رسول الله في يقول: «نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لِيْسَ بِفَقِيهٍ»(١)، وورد فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ»(١)، وورد

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد برقم (۲۱٦٣٠)، وأبو داود برقم (۳٦٦٠)، والتِّرمذي برقم (٢٦٥٦) وحسَّنه، وغيرهم، وللوالد\_حفظه الله\_دراسة موسَّعة في تخريج هذا الحديث وشرحه، وهي بعنوان: «دراسة حديث «نضَّر الله امرءًا سمع مقالتي...» روايةً ودرايةً»، مطبوعة في ضمن مؤلَّفاته (٣/ ٢٩٧).

لفظه من حديث ابن مسعود أنَّ النَّبيَّ ﴿ قَالَ: ﴿ نَضَّرَ اللهُ امْرَأَ سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلَّعَهَا » (١).

ومن يتأمَّل الحديث بألفاظه الواردة يجد أنَّ هذه الدَّعوة المباركة من النَّبيِّ عَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بالنَّضارة ينالها العبد بمراتب أربعة يفعلُها:

الأولى: السَّماع بأن يحرصَ على الجلوس للعلم وسماعِه وتلَقِّيه.

الثَّانية: الوعى بأن يعقِل ما يسمَع، ويَعِي ما يُقال ويبيَّن له.

الثَّالثة: الحفظ بأن يتعاهد هذا الَّذي يسمعُه من العلم ويكرِّرُه حتَّى يثبتَ عنده.

الرَّابعة: الإبلاغ بنشر العلم وتعليمه للآخرين وبذلِه للنَّاس.

وبهذه المراتب الأربعة ينال العبدُ هذه الدَّعوة المبارَكة بقول نبيِّنا ﴿ اللهُ الْمَرَأُ ».

و «النّضارة»: هي البهجة والحُسن الّذي يُكساه الوجه من أثر الإيهان والعلم النّافع وابتهاج القلب بذلك، وإنّها دعا الله لسامع السُّنّة ومبلِّغها بالنّضارة جزاءً وفاقًا لما قام به من بثّها وجعلها بذلك غضّةً طريّة في أوساط النّاس؛ فجزاه الله من جنس عملِه بأن نضّر وجهه؛ سعى في نضارة العلم وإحياء السُّنة فدعا له النّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بها يناسبُ حالَه، وقد جاء عن سفيان بن عيينة فدعا له النّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الحديثَ إلّا وفي وجهه نَضْرَةٌ اللهُ (٢).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد برقم (٢١٥٧)، والتِّرمذي برقم (٢٦٥٧).

<sup>(</sup>٢) «شر ف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي (ص١١).

## قال النَّاظمُ لَحَالَسُهُ:

٤١- كَفَاكَ فِي فَضْلِ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ رُفِعُ وا مِنْ أَجْلِـهِ دَرَجـاتٍ فَـوْقَ غَـيْرِهِمِ

يعني يكفي فضيلةً في العلم، وبيان شرفِه وشرفِ أهله أن رفعَهم الله جَلَّوَعَلَا من أجل العلم درجات، وهو رَحَلَللهُ يشير إلى ما جاء في سورة المجادلة قول الله عَلَى: ﴿ يَرُفِع اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمُ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْقِلْمَ دَرَجَاتِ ﴾ [المجادلة: ١١].

قال ابن رجب تَحْلَشُهُ: «يعني على الَّذين آمنوا ولم يؤتوا العلمَ، كذا قال ابن مسعود وغيره من السَّلف»(١).

أي يرفع الله الَّذين آمنوا وأُوتُوا العلمَ على الَّذين آمنوا ولم يُؤْتَوا العلم درجات.

## □ قال النَّاظمُ رَحَمْ لَسُّهُ:

٤٢- وكانَ فضْلُ أبِينَا فِي القَدِيمِ عَلَى الْ الْمُللاكِ بِالعِلْمِ مِن تَعْلِيمِ رَبِّهِ مِ

«وكانَ فَضْلُ أَبِينَا»؛ أي آدم عَلِي القَدِيمِ عَلَى الأَمْلاكِ»؛ أي على الملائكة «بالعِلْمِ»؛ يعني أنَّ آدم عَلِي فُضِّل على الأملاك وشرِّف بالعلم الَّذي ميَّزه الله عَلَى الله تعالى: ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ ميَّزه الله عَلَى الْمَكْ بِه كما جاء في سورة البقرة، قال الله تعالى: ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَكَنِيكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَلَوُلاّءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ أَنْ قَالُوا سُبْحَنكَ لَا عِلْمَ لَنا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا أَ إِنْكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْمَكِيمُ ﴿ أَنْ يَعَادَمُ أَنْبِتَهُم سَدِقِينَ الله عَلَمُ الْمَكَنِيمُ الْمَكَنِيمُ الله عَلَمْ النَّهُ الْعَلِيمُ الْمَكِيمُ اللهُ قَالَ اللهُ الله عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) «شرح حديث أبي الدَّرداء في فضل طلب العلم» (ص٣٤).

بِأَسْمَآيِهِمْ ۚ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَأَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّىٓ أَعَلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نَبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تِكُنُهُونَ ﴾ [البقرة: ٣١\_٣٣].

فذكر جَلَّوَعَلَا في هذا السِّياق شرف آدم على الملائكة بما اختصَّه به من علم أسماء كلِّ شيء دون الملائكة.

## قال النَّاظمُ رَحَالُتُهُ:

# ٤٣- كذاكَ يوسُفُ لَمْ تَظْهَرْ فَضِيلَتُهُ لِلعَالَمِينَ بِغَيْرِ العِلْمِ والْحِكَمِ

أي فضيلة يوسف عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ظهرت للعالمين بالعلم والحِكَم؛ كما قال الله تعالى في سورة يوسف وفيها ذكرت قصَّتُه العظيمة المباركة مفصَّلة، جاء في أوَّ لها قوله جَلَّوَعَلا: ﴿ وَكَذَلِكَ يَعْنَيِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ فِي أَوَّ لها قوله جَلَّوَعَلا: ﴿ وَكَذَلِكَ يَعْنَيِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ فِي أَوْ لها قوله جَلَّوَعَلا: ﴿ وَكَنَالِكَ يَعْنَيْكِ رَبُّكَ عَلِيمُ اللهِ عَلَيْكُ وَعَلَى عَلَيْكُ وَعَلَى عَالِيهُ عَلَيْكُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَعَلَمَا وَعِلْما وَكَنَالِكَ عَلَيْكُ وَلَمَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَمَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَمَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَمَا اللهُ عَلَيْكُ وَعَلَما وَعَلَما وَكُلَوكُ وَلَمَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَمَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَالْكُولُ وَعَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَكُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَالْمَالِكُ وَعَلَمُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَيْعَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَالْمَالِ وَعَلَمُ اللهُ عَلَى السَّعَا وَالْمَالِ عِلْ السَّعَلَادِينَ اللهُ السَّعَلَادِ وَعَلَمْ المَالِو وَعَلَمْ المَالِولُ السَّعَالَ وَالْمَالِ وَعَلَمْ المَالِولُ السَّعَالِ اللهُ ال

وللشَّيخ العلَّامة عبد الرَّحن بن ناصر السَّعدي يَخلِلهُ رسالة مستطابة بعنوان «الفوائد المستنبطة من قصَّة يوسف عَلِيَلِا» وهي جديرة بأن تُقرأ.

### قال النّاظمُ يَخْلَشْهُ:

٤٤- وما اتِّباعُ كَليمِ اللهِ لِلْخَضِرِ الْ حَمْروفِ إِلَّا لعِلْمٍ عَنْـهُ مُنْـبَهِمِ

هذا يشير إلى ما جاء في قول الله عَرَّوَانَّ: ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِبَادِنَا وَعَلَمْنَهُ مِن لَدُنَا عِلْمًا ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِمَنِ مِمّا عُلِمْتُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِمَنِ مِمّا عُلِمْتُ رُشْدًا ﴾ [الكهف: ٦٥ - ٦٦]، فموسى عَلَيْ الله الذي اصطفاه الله برسالاته وبكلامه وواعده ربُّ العالمين وسمع كلامَ الله مِنَ الله، يرحَل إلى الخَضِر ويقول: ﴿ أَن تُعَلِمَنِ مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ﴾.

قوله: «عَنْهُ» أي عن موسى، «مُنْبَهِمٍ» أي لم يطَّلع عليه موسى وخفي عليه؛ لكنَّ الله منَّ به على الخضر، ولمَّا علم موسى عَلَيْ بأنَّ عند الخَضِر علمًا خَفِي عليه؛ ذهب في طلبه ورحَل في تحصيله \_ وهي قصّة مشهورة ورَدَ ذكرها في آواخر سورة الكهف، وكذلك جاء ذكرها في «الصَّحيحين»(۱) من حديث ابن عبَّاس عَبَّس ولم يمنعُه ما أتاه الله من علم غزير واصطفاء وتكليم إلى غير ذلك من الفضائل والخيراتِ والبركاتِ أن يرحَل في طلب العلم مع ما فيه من نصب وتعب ومشقَةٍ.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲۰۱)، و «صحيح مسلم» (۲۳۸).

## قال النّاظم وَخَلْشُهُ:

٥٥- مَعْ فَضْلِهِ بِرِسالاتِ الإلَّهِ لَـهُ وَمَوْعِدٍ وسَماعٍ مِنْهُ لِلْكَلِمِ

«مع فَضْلِه بِرِسَالاتِ الإِلَهِ»؛ يشير إلى قوله ﷺ: ﴿إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكَلَيِي ﴾ [الأعراف: ١٤٤].

«وموعد»؛ أي فضَّله بذلك: ﴿وَوَاعَدُنَا مُوسَىٰ ثَلَثِينَ لَيَّلَةً وَأَتَمَمْنَهَا بِعَشْرِ ﴾ [الأعراف: ١٤٢].

"وسماع منه للكلم"؛ أي سماعه لكلام الله مِنَ الله: ﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكَلَّمَهُ وَبُهُ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكَلَّمَهُ وَبُهُ ﴿ وَلَمَّا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

مع هذه الفضائل كلِّها رَحَلَ سَيَّةِ في طلب العلم؛ وفي هذا دلالةٌ على فضل العلم وفضل الرِّحلة في تحصيلِه.

والشَّيخ عبد الرَّحمن بن السَّعدي يَخلَنهُ من عادته في «تفسيره» عندما يذكر قصص الأنبياء وغيرها من القصص الَّتي في القرآن يتبعها بذكر الفوائد المستنبَطة من القصَّة، ففي تفسيره لسورة الكهف لَّا انتهى من قصَّة موسى مع الخضر أخذ يعدِّد الفوائد المستنبَطة من هذه القصَّة وبدأها بقوله: «فمنها فضيلة العلم والرِّحلة في طلبه، وأنَّه أهمُّ الأمور، فإنَّ موسى عَلِيَّهُ رحل مسافةً طويلةً ولقي النَّصَب في طلبه، وترك القعودَ عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادِهم واختارَ السَّفرَ لزيادة العلم على ذلك».

## قال النّاظم لَحَلْلَتْهُ:

23- وقَدَّمَ المصطفى بالعِلْمِ حامِلَهُ أَعْظِمْ بِذلِكَ تَقْدِيمًا لِذِي قَدَمِ ٤٧- كَفَاهُمُو أَنْ غَدَوْا لِلْوَحِي أَوْعِيةً وأَضْحَتِ الآيُ مِنْهُ فِي صُدورِهِمِ ٤٧- كَفَاهُمُو أَنْ غَدَوْا وُكَلاءَ فِي القِيَامِ بِه قَوْلًا وفِعْلًا وتعليمًا لغيرِهِمِ ٤٥- وخَصَّهُمْ رَبُّنا قَصْرًا بِخَشْيَتِهِ وعَقْلِ أَمْثالِهِ فِي أَصْدَقِ الكَلِمِ

هذه جملةٌ من الفضائل لطالب العلم؛ منها أنَّ النَّبِيَّ ﴿ قَدَّم حامل العلم وحامل القرآن على غيره في مناسباتٍ عديدة.

منها التَّقديم في الإمامة، يؤمُّهم أقرؤهم لكتاب الله، كها جاء في حديث عمرو بن سَلِمة هِيْنُ أَنَّ النَّبِي الله قال: «صَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلُّوا كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلُّوا كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَلْيُؤذِنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ كُذُ أَكْذَ فُو اللهُ مَكْمُ أَكْثَرُكُمْ فَلْيُؤذِنْ أَحَدُ أَكْثَرَ قُرْآنَا مِنِي، لِمَا كُنْتُ قُرْآنًا»، قال عمرو بن سَلِمة: فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنَا مِنِينَ لَما كُنْتُ أَتَلَقَى مِنَ الرُّكْبَانِ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَأَنَا ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْع سِنِينَ (١).

ومنها التَّقديم في الدَّفن، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله عَيْثُ قال: كَانَ النَّبِيُّ هُ عَيْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟»؛ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ(٢).

وقوله: «لذِي قَدَم»؛ أي قَدَم في العلم والتَّعلُّم، أي: له فضلٌ في العلم وسابقة، ويقال: له قدمُ صِدق، وقدمُ فضل وكرم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٤٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (١٣٤٣).

«كَفَاهُمُو»؛ أي فضلًا وشرفًا يعني أهلَ العلم، «أَنْ غَدَوْا للوَحْيِ أَوْعِيَةً»؛ أي أصبحت قلوبهم أوعية تحمل العلم، والقلوب أوعية للعلم، منها ما يحمل علمًا قليلًا، ومنها قلوب فارغة لا علمَ فيها.

ومعنى وعَت الوحي أي: حفظته، كما يوضّح هذا المعنى الشَّطَر الَّذي يليه حيث قال: «وأضْحَتِ الآيُ مِنْه» أي من الوحي «في صُدُورِهم» كما قال تعالى: ﴿ بَلَ هُوَ ءَايَتُ يَنَّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ﴾ [العنكبوت: ٤٩].

وقوله: «وأَنْ غَدَوا وكلاءَ في القِيام به»؛ هذه \_ أيضًا \_ فضيلة للعلم، وهي أنَّ أهل العلم أصبحوا وكلاء في القيام بالعلم في أنفسهم قولًا وفعلًا، وفي غيرهم تعليًا ونصحًا.

ولهذا؛ فإنَّ العالم يوقِّع عن ربِّ العالمين، وينقل للنَّاس حكمَه جَلَّوَعَلا، وبهذا عَنْوَنَ ابنُ القيِّم أحدَ كتبه بقوله: "إعلام الموقِّعين عن ربِّ العالمين" يعني العلماء.

"وخصّهُمْ ربّنا»؛ أي خصّ الله جَلَّوَعَلاَ أهلَ العلم "قصرًا» "يُقال: قصر تُ الشَّيءَ على كذا إذا لم تجاوز به غيره "(١) أي أنّه سبحانه قصر خشيته على أهل العلم، وفي هذا فضيلةٌ ظاهرةٌ للعلم، قال ابن سعدي وَعَلَلتهُ: "فكلُّ مَن كان بالله أعلم، كان أكثر له خشية، وأوجبت له خشيةُ الله الانكفاف عن المعاصي، والاستعداد للقاء من يخشاه، وهذا دليلٌ على فضيلة العلم، فإنّه داع إلى خشية الله، وأهلُ خشية هم أهل كرامتِه، كما قال تعالى: "رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَاكِ لَا لَكُ لِمَنْ خَشِي رَبّهُ (البينة: ٨] "(١).

<sup>(</sup>١) «تاج العروس» (مادة قصر).

<sup>(</sup>۲) «تفسير ابن سعدي» (ص٦٨٩).

«وعَقْلِ أَمْثَالِهِ»؛ وعقل معطوفٌ على خشية، أي خصَّهم بالخشية، وأيضًا خصَّهم بعقْلِ «أمثالِه» أي الأمثال الَّتي في القرآن، قال الله عَزَّوَانَّ: ﴿ وَتِلَكَ ٱلْأَمْثَالُ خَصَّهم بِعَقْلِ «أمثالِه» أي الأمثال الَّتي في القرآن، قال الله عَزَّوَانَّ: ﴿ وَتِلَكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٣].

وروى ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١) عن عمرو بن مُرَّة، قَالَ: «مَا مَرَرْتُ بِآيَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ لا أَعْرِفُهَا إِلَّا أَحْزَنَنِي؛ لأَنِّي سَمِعْتُ الله، يَقُولُ: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ نَضْرِبُهِ كَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ ۖ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ﴾.

وكان بعض السَّلف إذا قرأ مثلًا من القرآن لم يفهمْهُ يشتدُّ بكاؤه ويقول: لستُ منَ العالمِين(٢).

«في أصدق الكَلِمِ»؛ أي في القرآن، كما في الحديث: «إِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كَلَامُ اللهِ»، ويُنظر كتابُ «إعلام الموقّعين» لابن القيّم ففيه فصلٌ نافعٌ جدًّا في أمثال القرآن (٣).

## □ قال النَّاظمُ نَحَالَشْهُ:

٥٠ ومَعْ شَهادَتِهِ جِاءَتْ شَهادَتُهُمْ حَيْثُ اسْتَجابُوا وأَهْلُ الجَهْلِ في صَمَمِ

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن أبي حاتم» (۹/ ۳۰٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكافية الشَّافية» لابن القيِّم (ص٩)، و «تفسير ابن كثير» (١/ ٩٤)، (٤/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) «إعلام الموقّعين» (١/ ١٥٠ \_ ١٩٣).

قال ابنُ القيِّم وَعَلَسَهُ: «استشهد الله عَبَّوْبَلَ بأهل العلم على أجلِّ مشهودِ به، وهو التَّوحيد، وقرن شهادتهم بشهادتِه وشهادةِ ملائكتِه، وفي ضمن ذلك تعديلُهم؛ فإنَّه عَلَيْهُ لا يستشهد بمجروح» (١) انتهى كلامه وَعَلَسْهُ.

وقوله: «حَيثُ استَجَابُوا»؛ أي استجابوا لله وللرَّسول ، كما قال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمٌ لِمَا يُحَيِيكُمُ ﴾ [الأنفال: ٢٤]. وقوله: «وأهلُ الجَهْلِ في صَمَم»؛ أي عن الخير، وعن العلم، وعن الفضل، وعن الهدى.

#### قال النّاظمُ رَخِيْلَشْهُ:

٥١ - ويَشْهدُونَ عَلَى أَهْلِ الجَهالَةِ بالْ مَوْلَى إذا اجتَمَعُوا فِي يَـوْمِ حَشْـرِهِمِ
 يشير إلى قول الله جَلَّوَعَلا: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ
 عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهـيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣].

والجار والمجرور في قوله: «بالمولى» متعلِّقُ بقوله: «إذا اجتَمَعُوا» أي: إنَّ من فضائل أهل العلم أنَّهم يشهَدون على أهل الجهالة إذا اجتمَعوا بالله يوم القيامة.

<sup>(</sup>۱) «مدارج السَّالكين» (۲/ ٤٧٠).

#### قال النَّاظمُ رَحَالَشْهُ:

٥٢- والعَالِمُونَ عَلَى العُبَادِ فَضْلُهُمُ كَالْبَدْرِ فَضْلًا عَلَى الدُّرِّيِّ فَاغْتَنِم

في هذا البيت بيان فضيلة العالم على العابد، وأنَّ العلماءَ أفضل من العُبَّاد، وأنَّ فضل العلماء أفضل من العُبَّاد، وأنَّ فضل العالم على العابد كفضل البدر على سائر الكواكب، و«البدرُ» هو القمر ليلةَ التَّام والكمال في منتصف الشَّهر.

«كالبَدْرِ فَضْلًا عَلَى الدُّرِّيِّ»؛ يعني على الكوكب، يدلُّ لذلك حديث أبي الدَّرداء عِيْنُ ، وفيه قال النَّبِيُّ ﴿ إِنَّ فَضْلَ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ عَلَى سَائِرِ الكَوَاكِبِ (١).

قال ابن رجب وَعَلَشُهُ: «وفي هذا المثل تشبيهٌ للعالم بالقمر ليلةَ البدر، وهو نهاية كماله وتمام نوره، وتشبيهٌ للعابد بالكواكب، وأنَّ بين العالم والعابد من التَّفاوت في الفضل ما بين القمر ليلة البدر والكواكب، والسِّرُّ في ذلك والله أعلم \_ أنَّ الكوكبَ ضوؤه لا يعدو نفسَه، وأمَّا القمر ليلة البدر؛ فإنَّ نورَه يشرقُ على أهل الأرض جميعًا، فيعمُّهم نوره فيستضيئون بنوره، ويهتدون به في مَسيرهم (٢).

«فَاغْتَنِمِ»؛ أي اغتنم حياتَك في طلب العلم وتحصيلِه.

<sup>(</sup>١) تقدَّم ص (٥٧).

<sup>(</sup>٢) «شرح حديث أبي الدرداء في فضل طلب العلم» (ص٣٢ ـ ٣٣).

#### قال النّاظمُ رَحَمْ لَسَّهُ:

٥٣ - وعَالِمٌ مِنْ أُولِي التَّقْوَى أَشدُّ عَلَى الْ حَشَّيْطانِ مِنْ أَلْفِ عَبَّادٍ بِجَمْعِهِمِ

قوله: «عَبَّادٍ» صيغة مبالغة من عَابِد، يعني لو اجتمع ألفُ عابد، فعالم واحد تقيُّ لله على أشدُّ على الشَّيطان من هؤلاء؛ لأنَّ هؤلاء نفعهم قاصرٌ عليهم، أمَّا العالم فنفعه يمضي إلى الدُّنيا ويسري في النَّاس، وهذا المعنى يُروى فيه حديثُ أخرجه التِّرمذي وابن ماجه من حديث ابن عبَّاس عَبَّاس عَنْ مرفوعًا: «فَقِيهٌ أَشَدُّ على الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ» (١)، وهو ضعيفٌ جدًّا كما في «ضعيف التَّرغيب» (١) للألباني يَعْلَلْهُ.

وجاء عند الدَّار قطنيِّ من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «مَا عُبِدَ اللهُ بِشَيْءٍ أَفْضَل مِنْ فِقْهٍ فِي دِينٍ، وَلَفَقِيهُ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ، وَلِكُلِّ شَيْءٍ وَعَادُ، وَعِهَادُ هَذَا الدِّينِ الفِقْهُ»، فقال أبو هريرة: لأن أجلسَ ساعة فأفقه أحبُّ إليَّ من أن أحيي ليلةً إلى الغداة؛ والحديث حكم عليه الألبانيُّ في «الضَّعيفة» (٣) بالوضع.

وأخرج البيهقيُّ في «شعب الإيمان»(٤) الشَّطر الأوَّل منه من حديث ابن عمر، وقال: «والمحفوظ في هذا اللَّفظ من قول الزُّهريِّ».

<sup>(</sup>۱) «جامع التِّر مذي» برقم (۲٦٨١)، و «سنن ابن ماجه» برقم (٢٢٢).

<sup>(</sup>۲) برقم (۲٦).

<sup>(</sup>٣) برقم (٤٤٦١).

<sup>(3)(7/077).</sup> 

#### قال النَّاظمُ رَحَالَشْهُ:

٥٥- ومَوْتُ قَوْمٍ كَثِيرُو الْعَدِّ أَيْسَرُ مِنْ حَبْرٍ يَموتُ مُصَابُ واسِعُ الأَلَمِ

أي عندما يموت الحَبْر \_ وهو العالم \_ يكون موتُه أعظمَ من موت أقوام؛ ولهذا يموت أقوامٌ وأعدادٌ كثيرة من البشر وما يشعُر بهم النَّاس كثيرًا، ويموت العالم فتشعُر به الدُّنيا كلُّها، ويتألَّم أهلُ الإيهان وأهلُ الإسلام وأهل الفضل لموته.

«مُصَابٌ واسِعُ الألَمِ»؛ أي موت العالم مصابٌ ألمه واسع، بينها موتُ غير العالم مصابه ليس واسعًا، وإنَّما في محيط أولاده وقرابته ومعارفه ومَن لهم به صلة خاصَّةٌ.

كما قال الشَّاعر:

يموتُ قومٌ ولا يَأْسَى لهم أحدُّ وواحدٌ موتُه هَمُّ لأقوام

قال النّاظمُ يَخَلَّشْهُ:

٥٥- كَمَا مَنافِعُهُ فِي العَالَمِ اتَّسَعَتْ وَلِلشَّيَاطِينِ أَفْراحُ بِمَوْتِهِمِ «كَمَا مَنافِعُهُ فِي العَالَمِ اتَّسَعَتْ»؛ أي: أنَّ المصابَ فيه واسع؛ لأنَّ منافعه اتَّسعت في العالم، وهذا كالتَّعليل لما قبله.

«وَلِلشَّيَاطِينِ أَفْراحٌ بِمَوْتِهِمِ»؛ شياطين الإنس والجنِّ يفرحون بموت العالم، كما جاء عن أبي جعفر محمَّد بن عليٍّ أنَّه قال: «والله! لموت عالمٍ أحبُّ إلى إبليس من موت سبعين عابدًا» رواه البيهقيُّ في «شعب الإيمان»(١).

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۷۱٤).

#### □ قال النَّاظمُ نَخَلِتْهُ مستدركًا:

٥٦ - تَاللَّهِ لَوْ عَلِمُوا شَيْئًا لَمَا فَرِحُوا لأَنَّ ذَلِكَ مِن أَعْلَمِ حَتْفِهِم

«تالله»؛ يقسم بالله، «لَوْ عَلِمُوا شَيْئًا»؛ يعني ولو يسيرًا وقليلًا عن العلم وفضلِه ومكانةِ حَلَته، «لما فرحُوا» بموت أهل العلم؛ لكن بلاؤهم ومصيبتُهم من جهة الجهل الَّذي هو أساس كلِّ شرِّ وبلاء.

«لأنَّ ذَلِكَ مِن أَعْلامِ حَتْفِهِمِ»؛ أي إذا خلت الأرضُ من العلم ونوره ونور العلماء قامت السَّاعة.

#### قال النّاظمُ يَخْلَشْهُ:

٥٧- هـمُ الرُّجُـومُ بِحَـقِّ كُلَّ مُسْـتَرِقٍ سَمْعًا كَشُهْبِ السَّمَا أَعْظِمْ بِشُهْبِهِمِ ٥٧- هـمُ الرُّجَـومُ بِشُهْبِهِمِ ٥٨- لأَنَّهَا لِـكِلا الجِنْسَـيْنِ صائِبَةٌ شيطانَ إنْسٍ وجِـنِّ دونَ بَعْضِهِمِ

هنايين فضيلة أخرى لأهل العلم، وهي أنهم مثل النُّجوم رجومًا للشَّياطين. «أعْظِمْ بِشُهْبِهِمِ»؛ أي أعظم بشُهب أهل العلم، ومراده أنَّ أهل العلم يتصدَّون لكلِّ مُبْطِلِ بالرَّدِّ والتَّفنيد وإبطال الشُّبهات وكشفِ الزَّيغ، ولهذا سمَّى بعض أهل العلم كتبَهم في الرُّدود بـ«الشُّهب المرسلة»، «الصَّواعق المحرقة» إلى آخره؛ لأنَّ ردود أهل العلم بالحجج البيِّنات بمثابة الشُّهب التي تدمِّر باطل أهل الباطل وتكشف زيغ أهل الضَّلال.

«أَعْظِمْ بِشُهْبِهِمِ» أي: أنَّها عظيمة جدًّا؛ «لأنَّها»؛ أي شُهب أهل العلم، «لكِلا الجِنْسَين»؛ يعني الجنِّ والإنس، «صائبَةُ، شيطانِ إنْسٍ وجِنِّ دونَ بَعْضِهِمِ».

يقول ابنُ رجب رَخَلَسُهُ: "وقد شبّه العلماءَ بالنُّجوم، والنُّجوم فيها ثلاث فوائد: يُهتدى بها في الظُّلمات، وهي زينة للسَّماء، ورجوم للشّياطين الَّذين يَسْتَرِقُونَ السَّمع منها، والعلماء في الأرض تجتمع فيهم هذه الأوصاف الثَّلاثة: بهم يُهتدى في الظُّلمات، وهم زينة للأرض، وهم رجوم للشَّياطين الَّذين يخلطون الحقَّ بالباطل، ويُدخلون في الدِّين ما ليس منه؛ من أهل الأهواء "(۱).

#### قال النّاظمُ رَحَمْ لَسَّهُ:

٥٩ - هُمُ الهُداةُ إلى أهْدى السّبيلِ وأهْ للهِ عن هَدْيِهِمْ ضَلُّوا لِجَهْلِهِ مِ

قال: «هُمُ الهُداةُ»؛ وهذا من فضائل أهل العلم أنَّهم هداة لأهدى السَّبيل، وهو سبيل النَّبيِّ ، «وأهلُ الجَهْلِ عنْ هَدْيِهِمْ ضَلُّوا لِجَهْلِهِمِ»؛ الجهَّال ضلُّوا عن السَّبيل وعن الهدى بسبب تماديهم في الجهل.

□ ثم ختم رَحَيْلَتْهُ هذا الفصل بقوله:

-٦٠ وفَضْلُهُمْ جاءَ في نص الكِتابِ وفي الْهِ حَديثِ أَشْهَرُ مِنْ نارٍ عَلى عَلَمِ
 لَّا ذكر هذه الفضائل الكثيرة؛ ختم حَيِّلَتْهُ بالإشارة بأنَّ فضلَهم جاء في

<sup>(</sup>١) «شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم» (ص ١٦ ـ١٧)، وانظر هذه الفوائد في «مفتاح دار السَّعادة» (١/ ٦٥ ـ ٦٦).

نصِّ الكتاب، يعني في مواضع كثيرة جدًّا من القرآن، وكذلك في السُّنَّة ففضائل أهل العلم «أشْهَرُ مِنْ نارٍ عَلى عَلَمِ» والعَلَم هو الجبل الطَّويل وإذا كان في أعلاه نارُّ زاد وضوحًا، وهذا من الأمثال السَّائرة الَّتي تضرب لما كان مشهورًا شهرة واسعة.

وقد أفرد أهل العلم النُّصوص الواردة في فضل العلم وفضل طلَّبه في كتب كثيرة، مثل «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البرِّ، و «الجامع لأخلاق الرَّاوي وآداب السَّامع» للخطيب؛ ليكون فيها شحذٌ للهمم، وطالب العلم بيْنَ وقت وآخر يحتاج إلى أن يقرأ في فضل طلب العلم وفضل العلماء؛ لأنَّ هذه الفضائل إذا حضرت في ذهنِه زاد حرصُه على الطَّلب والتَّحصيل، وكذلك - أيضًا - يقرأ في سِيرِ أهل العلم الأفاضل النُّبلاء الَّذين عرفوا فضل العلم ومكانته فصرفوا فيه أوقاتهم وبذلوا فيه جهودهم؛ فانتفعوا ونفعوا، والموفق ربُّ العرش لا شريكَ له.

### 20 **\$ \$ \$** 555

# نبذة في وصيَّة طالب العلم

بدأ النَّاظم يَعْلَشُهُ بذكر هذه النُّبذة الطَّيِّبة المشتملة على جملةٍ من الوصايا لطالب العلم، فقال: «نبذة في وصيَّة طالب العلم»؛ أي ما يُوصَى به طالب العلم من الآداب والأخلاق الَّتي هي عنوان فلاحه وسعادته، وإذا لم يكن طالبُ العلم متحليًا بهذه الأخلاق الفاضلة والآداب الرَّفيعة لا ينال ثمرة العلم.

#### قال النّاظمُ رَحَمْ لَسَّهُ:

٦١- يا طالِبَ العِلمِ لا تَبْغِي (١) به بَدَلًا فَقَدْ ظَفِرْتَ ورَبِّ اللَّوْحِ والْقَلَمِ

بدأ هذه النُّبذة الطَّيِّبة بهذا النِّداء اللَّطيف: «يا طالبَ العِلم»؛ أي يا مَنْ أكر مَك الله عَرَّوَالَ ومنَّ عليك باللَّحاق بهذا الرَّكب الطَّيِّب المبارك، ويسَّر لك أن تكونَ من أهل العلم وطلَّابه، قاصدًا بهذا النِّداء التَّنبيه إلى ما يقتضيه هذا الانتساب من حقوقٍ وآدابِ وواجباتٍ تلزم كلَّ سالك هذا المسلك المبارك.

وقوله: «لا تَبْغِي بِهِ بَدَلًا»؛ أي: لا تبغِ بالعلم بدلًا آخر، فالعلم أفضلُ مطلوب، وأشرفُ أمر تُشغل فيه الأنفاس، وتُمضى فيه الأوقات، فأنت في خيرٍ عظيم، وفضلِ عميم.

ويُلمِح بهذا إلى أنَّ طالب العلم لابدَّ أن يمرَّ عليه في حياته الدُّنيا ما يَشْغَلُه عن طلب العلم، ويصرفُه عن تحصيله، فالصَّوارف كثيرةٌ، والصَّوادُّ

<sup>(</sup>١) لم تحذف الياء لضرورة الوزن.

عديدة، ولا بدَّ من مجاهدة النَّفس والاستمرار في طلب العلم والمداومة على تحصيلِه كلَّما ورد صارفٌ أو عرض صادُّ «فَقَدْ ظَفرْتَ ورَبِّ اللَّوْحِ والقَلَمِ»؛ أي: إن مضيتَ صابرًا محتسبًا جادًّا مجتهدًا في العلم وتحصيله فُزْتَ بأعظم ربحٍ وأكبر غنيمةٍ.

«وربِّ اللَّوح والقلم»؛ يُقسِم بالله جَلَّوَعَلا، وخصَّ اللَّوح والقلم بالذِّكر في هذا القسم؛ لأنَّها زادُ طالب العلم، ولا غنى لطالب العلم عن اللَّوح والقلم، وذكر ربوبيَّة الله جَلَّوَعَلا للَّوح والقلم يتضمَّن تذكير طالب العلم باستشعار منَّة الله عليه أن يسَّر له أن يُمسك الأوراق والأقلام، ويسطِّر بها خير الكلام وخير الهدى، وإلَّا كم من النَّاس من يحملون الأقلام والأوراق ويكتبون بها الباطلَ والضَّلالَ والكفر، والصَّدَّ عن دين الله.

# ٦٢ - وقَدِّسِ العِلمَ واعْرِفْ قَـدْرَ حُرْمَتِهِ فِي القَـوْلِ والفِعْـلِ والآدابَ فَـالْتَزِمِ

"وقد سلا العِلم"؛ "التَّقديس": التَّنزيه أي نزِّه العلم عن كلِّ ما لا يليق به وما لا يليق به وما لا يليق بطلَّابه؛ ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يحترم العلم وأن يحترم كتبَ العلم وأن يحترم هملة العلم، ولهذا جاء في الحديث: "لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمُ يُجِلَّ كَبِيرَنَا، وَيَوْرِفْ لِعَالَمِنَا حَقَّهُ" (١).

وقوله: «في القَوْلِ والفِعْلِ»؛ أي ليكن تقديسك للعلم ومعرفتُك بقدره

<sup>(</sup>١) رواه أحمد برقم (٢٢٧٥٥) والحاكم (١/ ٢١١) من حديث عبادة بن الصَّامت عَيْثُك، وحسَّنه الشَّيخ الألبانيُّ في «صحيح التَّرغيب والتَّرهيب» برقم (١٠١).

في أقوالك وأفعالك، مشيرًا بذلك إلى أنَّ الآداب الَّتي تُراعى في حقِّ العلم منها آدابٌ قوليَّة، ومنها آدابٌ فعليَّة، وسيأتي عند النَّاظم يَخلَشُهُ ذكر شيءٍ منها.

قال: «والآدابَ فالتَزِمِ»؛ «الآداب» مفعول به مقدَّم، أي التزم بآداب طلب العلم.

وهذا بابٌ عظيم، أفرده أهل العلم بكتابات نافعة، ومصنَّفات مفيدة.

#### قال النّاظمُ رَحَالَتُهُ:

٦٣ - واجْهَدْ بِعَزْمٍ قَوِيِّ لا انْثِنَاءَ لَهُ لَوْ يَعْلَمُ الْمَرْءُ قَدْرَ العِلْمِ لَمْ يَنَمِ

«واجْهَدْ بِعَزْمٍ قَوِيِّ»؛ أي ابذل جُهدَك في طلب العلم بعزيمةٍ قويَّةٍ، و في الدُّعاء المأثور: «اللَّهُمَّ إنِّي أسألُكَ الثَّبَاتَ في الأَمْر، والعَزِيمَةَ عَلى الرُّشْدِ»(١).

«لا انْثِنَاءَ لَهُ»؛ أي لا يكون مع هذا العزم القويِّ والجدِّ والاجتهاد ما يُثنيه أو يُضعفه ويجعله يتواني ويكسل ويَفْتُرُ.

«لَوْ يَعْلَم المَرْءُ قَدْرَ العِلْمِ لَمْ يَنَمِ»؛ لو أنَّ المرء يعرف قدر العلم ومكانتَه وآثارَه وثهارَه عليه في الدُّنيا والآخرة؛ لم يَنَمْ، وليس المراد بعدم النَّوم أن لا ينام مطلقًا إذ هذا غير ممكن، وإنَّما المراد أنَّه لا ينام إلَّا عند غلبة النَّوم عليه وشدَّة احتياجه له، لا أنَّه ينام النَّوم المتواصل الطَّويل الَّذي يجلب له الفتورَ والكسلَ والخمولَ وضعفَ الذِّهن، ولهذا كان العلم الَّذي هو الشُّغل الشَّاغل للسَّلف يقطع

<sup>(</sup>١) رواه الطَّبراني في «المعجم الكبير» (٧/ ٣٣٥) من حديث شدَّاد بن أوس هِيْئَك، وإسناده جيِّد، كما في «السِّلسلة الصَّحيحة» رقم (٣٢٢٨).

عليهم نومَهم كلُّما استذكروا شيئًا من مسائله.

جاء في ترجمة الإمام البخاري وَعَلَشُهُ أَنَّه كان يستيقظ في اللَّيلة الواحدة أكثر من مرَّة، فيوقدُ السِّراجَ، ويكتبُ الفائدة عَرُّ على خاطره، ثمَّ ينام، قال محمَّد بن حاتم الورَّاق: «كان أبو عبد الله إذا كنتُ معه في سفر يجمعنا بيتُ واحدُّ إلَّا في القَيظ، فكنت أراه يقومُ في اللَّيلة الواحدة خمس عشرة مرَّة إلى عشرين مرَّة، في كلِّ ذلك يأخذ القَدَّاحة فَيُورِي نارًا بيده ويُسرج، ويُحَرِّج أحاديثَ فيُعلِّمُ عليها ثمَّ يضع رأسَه»(١)، وقد قال الله في وصف أهل الإيمان: في حَلَون مَنْ مَهُ فَوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ [السجدة: ١٦].

#### قال النّاظمُ يَخْلَشْهُ:

٦٤- والنُّصْحَ فابْـذُلْهُ لِلطُّلابِ مُحْتَسِـبًا في السِّـرِّ والْجُهْرِ والأُسْتاذَ فَاحْتَرِمِ

«والنُّصْحَ فابْذُلْهُ لِلطُّلابِ»؛ أي كُن ناصحًا لهم، كما قال عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ في حديث تميم بن أَوْس الدَّاري: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»(٢).

و «النُّصح» هو إرادةُ الخير للغير، وأنْ تحبَّ لهم ما تحبُّ لنفسك، كما أنَّ الله 
عَرِّوْ إِنَّ أَكْرِ مَكُ بحظٍ من العلم ونصيبٍ منه؛ فأوصلْ هذا الخيرَ الَّذي أكرمَكُ
الله به إلى الآخرين؛ لينتفعوا به كما انتفعت، وليُفيدوا منه كما استفدت.

«فابْذُلْهُ»؛ أي قدِّمه للآخرين بقلبِ شفيق، ووجهٍ طليق، ومعاملةٍ حسنة.

<sup>(</sup>۱) «هدي السَّاري» (ص٤٨١).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم (٥٥).

«محتسبًا»؛ أي الأجر والثَّواب من الله فَ في بذل العلم لطلَّابه، لا ترجو منهم شيئًا، وإنَّمَا ترجو من الله وتحتسبُ ذلك ثوابًا وأجرًا عند الله في وتجعل ذلك من جملة قُرباتك وطاعاتك الَّتي تتقرَّب بها إلى الله في .

«في السّرّ»؛ أي ابذُل لهم النُّصح سرَّا بينك وبين آحاد الطُّلَاب، ولا سيما عند إرادة نصحه وتنبيهه على بعض الأخطاء والمخالفات؛ فإنَّ النَّصيحة إذا أسديت سرَّا كانت أبلغ في التَّأثير والفائدة، ذكر الحافظُ ابنُ رجب يَحْلَقهُ أنَّ السَّلف كانوا يكرهون الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر إن كان على وجه السَّلف كانوا يكرهون الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر إن كان على وجه التَّشهير بالمخطئ على رؤوس الملأ، ثمَّ قال: «ويجبُّون أن يكونَ سرَّا فيها بين الأمر والمأمور، فإنَّ هذا من علاماتِ النُّصح، فإنَّ النَّاصح ليس له غرَضٌ في إشاعة عيوب من ينصح له، وإنَّها غرضُه إزالةُ المفسدة الَّتي وقع فيها؛ وأمَّا الإشاعة وإظهار العُيوب فهو ممَّا حرَّمه الله ورسولُه، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ يُحِبُّونَ أَن والمَّرِ كثيرةٌ جدًّا» (١).

قوله: «والجهر»؛ أي الجهر في الدُّروس العامَّة كالخطابة والمحاضرات والكلمات الَّتي تشمل الجميع والنَّفع العامِّ في المجالس وإفادة النَّاس، فتكون دائمًا حريصًا على بذل الخير بجميع الوسائل، وفي عصرنا استجدَّت بعض الوسائل يمكن الاستفادة منها في بثِّ العلم ونشره كـ«الانترنت» و«الجوَّالات».

<sup>(</sup>١) «الفرق بين النَّصيحة والتَّعيير» (ص١٧).

وهذا البذل يزيدُ العلم، كما قال الإلبيريُّ في وصيَّته لابنه(١):

وكنز لا تخاف عليه لصًا خفيف الحمل يوجد حيث كنتًا يزيد بكثرة الإنفاق منه ويَنقُص إن به كفًا شَددتًا

فالعلم إذا أمسكه صاحبُه ولم يُفِد به الآخرين نقص، كما قال عبد الله ابن المبارك: «من بَخل بالعلم ابْتُلي بثلاث: إمَّا موتٌ يُذهب علمَه، وإمَّا ينسى، وإمَّا يلزَمُ السُّلطانَ، فيذهب علمُه»(٢).

ولكن إذا بذلتَ العلم وقدَّمت النَّصيحة إلى الآخرين زاد علمُك ونمى، وهذا من جزاء الحسنة بالحسنة، فمن أحبَّ الخير لعباد الله وفَّقه الله للخير، كما قال تعالى: ﴿ هَلَ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ [الرحن: ٦٠]، وجرى لك ثوابه بعد موتك للحديث: ﴿إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثلاثةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْم يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ ﴾ (٣).

وقوله: «والأستاذَ فَاحْتَرِم»؛ وهذا مهمٌّ جدًّا في الطَّلب: أن يكون طالب العلم على قدر عال من الاحترام لمعلِّمه.

وعلى قدر هذا الاحترام تتحقَّق الفائدة ويعظُم الخير، والعكس بالعكس. قال الشَّيخ محمَّد بن مانع يَخلَشُهُ: «ولا ينبغي له أن يكون لئيًا يغتاب معلِّمه ومن يشاركه في الدَّرس من الطَّلبة، ويقابل الحسنة بالسَّيِّئة، كما شاهدنا

<sup>(</sup>١) «ديوان أبي إسحاق الإلبيري» (ص ٢٦).

<sup>(</sup>٢) «سير أعلام النُّبلاء» (٨/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (١٦٣١) من حديث أبي هريرة ولينه.

ذلك من كثير من الطُّلاب، حتَّى حُرموا العلمَ بسبب ذلك، بل الواجبُ عليه الاعتراف بفضله، والدُّعاء له، ونشر محاسنه، والكفُّ عن مساوئه»(١).

ولهذا يخصِّص أهل العلم في كُتُب الآداب فصولًا في أدب طالب العلم مع شيخه، وحديثُ جبريل فيه جملةٌ من هذه الآداب.

### □ قال النّاظمُ رَحَمْ لَسّهُ:

# ٦٥- ومَرْحَبًا قُلْ لِمَنْ يَأْتِيكَ يَطْلُبُهُ وفِيهِمُ احْفَظْ وَصايَا المُصْطَفَى بِهِم

أي إذا أصبحت مؤهّلًا للتّعليم، وأتاك طلّاب العلم يتلقّون العلمَ على يديك؛ فعليك أن تُقابلهم بصدرٍ رَحِبٍ، ولتكن نفسك معهم طيّبةً، ومعاملتك معهم حسنةً، تتلقّاهم بالبِشْرِ والحفاوة والتّرحيب؛ لأنّهم تغرّبوا عن أوطانهم وتركوا ديارهم، وعطّلوا كثيرًا من مصالحهم رغبةً في هذا العلم، فهم جاؤوا لأمرٍ شريف، ومقصدٍ نبيل، فأمثال هؤلاء حقّهم أن يُتلقّوا بالتّرحيب وحسن المعاملة؛ ولهذا في تراجم أهل العلم يذكر في أوصاف بعضهم أنّه كان حَسن التّودُّد، وهذه خصلة طيّبةٌ مهمّةٌ في العالم والأستاذ؛ أن يكون حسن التّودُّد بالبشاشة والطّلاقة والابتسامة وحسن المعاملة.

روى الإمام أحمد بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم قال: نزل علينا أبو هريرة هيئي بالكوفة، قال: فكان بينه وبين مولانا قرابة (وهو مولى الأَحْس)، فاجتمعت أحمس، قال قيس: فأتينا نسلِّم عليه، فقال له أبي: يا أبا هريرة! هؤلاء

<sup>(</sup>١) «إرشاد الطُّلَّابِ إلى فضيلة العلم والعمل والآداب» (ص٨٢).

أنسباؤك أَتَوْكَ يسلِّمون عليك، وتحدِّثُهم عن رسول الله ، قال: «مرحبًا بهم وأهلًا»(١).

فهذا التَّرحيب الرَّفيع يزيد من همَّة الطَّالب ويقوِّي رغبتَه، ولهذا أوصى النَّبيُّ هُ بأن يُتلقَّى طلَّاب العلم بالتَّرحيب، وكان هذا من هديه إذا أتته الوفود لطلب العلم والأخذ عنه عَلَيْهِ الصَّكَةُ وَالسَّلَامُ، فليَّا جاءه وفد عبد القَيس \_ والحديث في «الصَّحيحين» \_ قال: «مَرْحَبًا بِالقَوْمِ غَيْر خَزَايَا وَلَا ندَامَى» (٢).

و «مرحبًا»؛ هي كلمة ترحيب، أي حَلَلْتَ في مكان رَحب وبين إخوة يحبُّونك.

«وفِيهِمُ احْفَظْ وَصَايَا المُصْطَفَى بِهِم»؛ أي كلُّ ما أوصى به النَّبِيُّ ﴿ فَي حَقِّ طَالَبِ العلم، وأن يتلقَّى حقِّ طالب العلم، وأن يتلقَّى جذه الكلمة الطَّيِّبة: «مرحبًا».

والنَّاظم حَرِّلَتُهُ يشير إلى ما رواه التِّرمذي وابن ماجه من طريق أبي هارون العبدي، قال: كنَّا نأتي أبا سعيد فيقول: «مرحبًا بوصيَّة رسول الله ، إنَّ رسول الله قال: «إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعُ، وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الأَرْضِينَ؛ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ، فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا» (٣).

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۲۸۹۷).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٥٣)، ومسلم برقم (١٧) من حديث أبي جمرة عن ابن عبَّاس عَيَّاس (٢٤). (٣) رواه التِّرمذي برقم (٢٦٥٠)، وابن ماجه برقم (٢٤٧).

وفي إسناده أبو هارون العبدي وهو ضعيف؛ ولكن له طريق آخر عند الحاكم في «المستدرك» (١/ ١٦٤) عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري أنَّه قال: مرحبًا بوصيَّة

فهذه وصيَّة ثابتة عن رسول الله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ بطلَّابِ العلم، ولم يحدِّد شيئًا معيَّنًا يوصي نحوهم به وهذا يفيد العموم يفيده تنكير «خَيْرًا»، فشمل ذلك كلَّ ما يمكن أن يقدِّمه العالم من خير قوليٍّ أو فعليٍّ لطلَّابِ العلم.

#### □ قال النَّاظمُ رَحَالَشُهُ:

٦٦- والنِّيَّةَ اجْعَلْ لِوَجْهِ اللهِ خالصَةً إِنَّ البِناءَ بدونِ الأصْلِ لَمْ يَقُمِ

أي: اجعل نيَّتك خالصةً لوجه الله، وفي الحديث: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَفِي الحديث: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئِ مَا نَوَى»(١).

وطلب العلم عبادةٌ، كما قال الإمام الزُّهريُّ كَلَسَّهُ: «ما عُبد الله بمثل العلم»(٢)، والعبادة لا تُقبل إلَّا بالإخلاص لله على.

فعلى طالب العلم أن يصحِّح نيَّته في كلِّ وقت وحين بمجاهدة مستمرَّة للنَّفس، يقول سفيان الثَّوري: «ما عالجتُ شيئًا أشدَّ عليَّ من نيَّتى؛ لأنَّها تنقلب

رسول الله هي: «كان رسول الله هي يوصينا بكم»، وصحَّحه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذَّهبيُّ.

وقال العلائيُّ في «بغية الملتمس»: «إسناده لا بأس به»، وللحديث طرق أخرى ذكرها الألبانيُّ في «السِّلسلة الصَّحيحة» برقم (٢٨٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (١)، ومسلم برقم (١٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «شعب الإيهان» برقم (٢٦٩٧)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم و فضله» (١/ ١١٠).

عليّ "(۱)، فالشّيطان يأتي طالبَ العلم إذا جلس في مجالس العلم يقول: اجتَهد حتَّى يقال: عالم الله حتَّى يكون لك صيتً! وينفخ فيه حتَّى يقال: عالم الله حتَّى يكون لك صيتً! وينفخ فيه ليفسد عليه نيّته، ولهذا فالنيَّة تحتاج إلى معالجة، والطَّالب يحتاج أن يصحِّح نيّته دائمًا، وأن يبعِدَ نفسَه عن الرِّياء والسُّمعة وحبِّ الظُّهور وحبِّ الشُّهرة وما إلى ذلك، ويجعل طلبه للعلم من جملة أعمالِه الصَّالحة الَّتي يتقرَّب بها إلى الله وقد قال الإمام أحمد وَحَلَيْه: "العلمُ لا يعدلُه شيءٌ" (۱). وقال مهنا: "قلتُ لأحمد: حدِّثنا ما أفضلُ الأعمال ؟ قال: طلبُ العلم، قلت: لمن ؟ قال: لمن صحَّت نيَّتُه. قلتُ: وأيُّ شيءٍ يصحِّح النِّيَّة ؟ قال: ينوي؛ يتواضعُ فيه ويَنفي عنه الجهلَ "(۳).

«إِنَّ البِنَاءَ بدُونِ الأَصْلِ لَمْ يَقُمِ»؛ أي لا يقوم البناء إلَّا على أصوله وأعمدتِه، فكذلك الدِّين لا يقومُ إلَّا على أصله وعماده، ألا وهو الإخلاص لله جَلَّوَعَلا وابتغاء وجهه تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

و «الإخلاص»: هو قصد وجه الله \_ تعالى \_ وحده، وهو التَّوحيد.

وفي هذا إشارةٌ إلى أهمِّيَّة علم التَّوحيد، فكما أنَّ البيت لا يقوم إلَّا على عماده، والشَّجرة لا تقوم إلَّا على أصلها؛ فكذلك بناء الدِّين لا يقوم إلَّا على أصله وأساسه وهو التَّوحيد، فإذا لم يكن العلمُ قائمًا على التَّوحيد فلا نفع فيه.

<sup>(</sup>١) «الجامع لأخلاق الرَّاوي وآداب السَّامع» للخطيب البغدادي (٦٩٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الآداب الشَّرعيَّة» لابن مفلح (٢/ ٣٥).

<sup>(</sup>٣) نفسه (٢/ ٣٧).

### ◘ ثمَّ قال رَحْلَلهُ محذِّرًا من بعض الأمور الَّتي تخرم النِّيَّة الصَّالحة:

٦٧ - ومَن يَكُنْ لِيَقُولَ الناسُ يَطْلُبُهُ أَخْسِرْ بِصَفْقَتِهِ فِي مَوْقِفِ النَّدَمِ قوله: «ومَنْ يكُن ليقولَ النَّاسُ يَطْلُبُهُ»؛ أي: من يطلب العلم؛ لأجل أن يقول النَّاس عنه طالب علم أو عالم أو فقيه، أو يقال عنه كذا وكذا من الأوصاف والألقاب، فإنَّ صفقتَه خاسرةٌ يوم القيامة، وإن حصَّل شيئًا من حطام الدُّنيا. «أَخْسِر بصَفْقَتِه»؛ أي قُلْ ما أخسَر صفقتَه يومَ القيامة عندما يحصِّل النَّاسِ الأجورِ على الجدِّ والاجتهاد، وأمَّا هو لا يحصِّل شيئًا على جدِّه واجتهاده؛ لأنَّه لم يطلب العلم لوجه الله ، وإنَّما طلبه ليقال عالم، ولهذا جاء في الحديث الَّذي يرويه الإمام مسلم عن أبي هريرة عِينُك، أنَّ النَّبِيَّ عِلَى قال: «إنَّ أَوَّلَ النَّاس يُقْضَى يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَيْهِ: رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ فَأْتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتَشْهَدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ العِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ القُرْآنَ فَأْتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ العِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ القُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ العِلْمَ لِيُقَالَ عَالِم وَقَرَأْتَ القُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أمرَ بهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِىَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ كُلِّه فَأْتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلِ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ

فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِر بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ»(١).

فهذا اجتهد في الحياة الدُّنيا حفظًا وتعلُّمًا وتفقُّهًا ومجالسةً لأهل العلم وكتابةً للعلم، وبذل في ذلك جهودًا كثيرة ثمَّ يأتي يوم القيامة ويُسحب إلى النَّار، بل يكون من أوَّل من تُسَعَّرُ بهم النَّار؛ لفساد نيَّتِه.

قال النَّوويُّ وَعَلَلْهُ فِي شرحه لهذا الحديث: «فيه دليلٌ على تغليظ تحريم الرِّياء، وشدَّة عقوبته، والحثِّ على وجوب الإخلاص في الأعمال كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَا لِيَعَبُدُوا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ ﴾ [البينة: ٥]، وفيه أنَّ العمومات الواردة في فضل الجهاد إنَّما هي لمن أراد الله \_ تعالى \_ بذلك مخلصًا، وكذلك الثنّاء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كلَّه محمولٌ على من فعل ذلك لله تعالى مخلصًا» (٢) انتهى.

وقوله في تمام البيت «في مَوْقِفِ النَّدَم»؛ أي يوم القيامة، حيث يندم أكثر الخلق، ولا ينفعهم يومئذٍ ندمهم.

قال النّاظمُ رَحَالَتْهُ:

٦٨- ومَنْ بِهِ يَبْتَغِي الدُّنْيا فَلَيْسَ لَهُ يَومَ القِيامَةِ مِن حَظِّ ولا قَسَمِ

«ومَنْ بِهِ يَبتَغِي الدُّنْيَا»؛ أي يطلب العلم للدُّنيا؛ كالرِّئاسة والزَّعامة والمال والجاه والمناصب إلى غير ذلك.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم (١٩٠٥).

<sup>(</sup>۲) «شرح صحیح مسلم» (۳/ ۱۵ ۱۵).

«فليسَ له يومَ القيامَةِ مِنْ حَظِّ وَلا قَسَمِ»؛ أي ليس له يوم القيامة حظُّ ولا نصيب من ثواب الله وأجرِه؛ لأنّه كان يريد به الدُّنيا، وسيشير النَّاظم ولا نصيب من ثواب الله وأجرِه؛ لأنّه كان يريد به الدُّنيا، وسيشير النَّاظم عَلَيْهُ إلى بعض الأدَّلة في هذا الباب، وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة عَيْنَهُ إلى رسول الله وقال: «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا عِمَّا يُبْتَعَى بِهِ وَجُهُ الله، لَا يَتَعَلَّمُهُ إلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ»، أي ريحها. رواه أبو داود وابن ماجه، وصحَّحه ابن حبَّان والحاكم(١).

□ ثمَّ ذكر النَّاظم كَنْلللهُ الأدلَّة على ذلك، فقال:

٦٩ - كَفَى بِـ (مَن كَانَ) فِي شورَى وهُودٍ وفِي الـ إسْراءِ مَوْعِظَـةً لِلحَـاذِقِ الفَهِـمِ

أي يكفي دليلًا على ما قرَّر في البيت السَّابق قوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ ﴾ في هذه السُّور الثَّلاث في سورة الأسراء.

في سورة الشُّورى قال جَلَّوَعَلا: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُلَهُ, فِ حَرَّقِهِ - وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ [الشورى: ٢٠]، وفي سورة هود قال الله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنيَا وَزِينَهُا نُوقِ إِلَيْهِمَ أَعُمَلَهُمْ وفي سورة هود قال الله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنيَا وَزِينَهُا نُوقِ إِلَيْهِمَ أَعُملَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿ فَ اللَّهِ عَالَى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنيَا وَزِينَهُا نُوقِ إِلَيْهِمَ أَعُملَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿ فَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْ لَونَ ﴾ [هود: ١٥-١٦]، وفي سورة الإسراء قال جَلَّوَعَلا: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعُرَاقِلُهُ مَا كَانَوْا يَعْمَلُونَ ﴾ [هود: ١٥-١٦]، وفي سورة الإسراء قال جَلَّوَعَلا: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ وَيَهَا مَا مَنْ اللَّهُ عَمَلْونَ ﴾ [هود: ١٥-١٦]، وفي سورة الإسراء قال جَلَّوَعَلا: ﴿ وَمُن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ وَيَهَا مَا مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلَونَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» برقم (٣٦٦٤)، و «ابن ماجه» برقم (٢٥٢)، و «صحيح ابن حبَّان» برقم (٧٨)، و «المستدرك» (١/ ١٦٠).

مَذْمُومًا مَّدُحُورًا ﴾ [الإسراء: ١٨]، فهذه ثلاثة مواضع في القرآن كلُّها صُدِّرَت بقوله: ﴿ مَن كَانَ ﴾، وكلُّها تبيِّن أنَّ من يبتغي بالعلم الدُّنيا فليس له يوم القيامة من حظًّ ولا نصيب.

### قال النّاظم نَحَلَلْتُهُ:

٧٠ إِيَّاكَ واحْذَرْ مُمَارَاةَ السَّفِيهِ بِهِ كَذا مُباهاةَ أَهْلِ العِلْمِ لا تَرُمِ

جاء في «جامع» الترّمذي عن كعب بن مالك، عن أبيه ويه مسمعتُ رسول الله في يقول: «مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِيُجَارِى بِهِ العُلَمَاءَ أَوْ لِيُهَارِي بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ»(١) ؛ ولهذا قال النَّاظم: السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ»(١) ؛ ولهذا قال النَّاظم: «إِيَّاكَ واحْذَرْ مُهارَاةَ السَّفِيهِ بِهِ»؛ أي لا يكن مِن مسلككِك في العلم أن تحصِّله وتطلبه من أجل مهاراة السُّفهاء أو من أجل مباهاة العلماء، يتباهى بعلمه في عالس أهل العلم أو يبرز نفسَه ليُقال هو أعلم من العالم الفلاني وأدرى منه، فإنَّ هذا ممَّا يخرمُ النيَّة، وبعض المبتلين بهذا ربَّما أنَّه يبحث مسألة من الدَّقائق، ويحرصُ على إتقانها ثمَّ يثيرها في بعض المجالس وليس له همُّ في تدقيق هذه المسألة وبحثها، والتَّوسُّع فيها إلَّا أن يبرز من أجل المباهاة، وآخر يبحث في المسائل من أجل مماراة السُّفهاء والخصومات والجدل.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي برقم (٢٦٥٤) وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن يحيى بن طلحة ليس بذاك القوي عندهم تُكلِّم فيه من قبل حفظه». وحسَّنه الشَّيخ الألبانيُّ في «صحيح الجامع» برقم (٦٢٥٩).

#### قال النَّاظمُ رَحَالَشْهُ:

٧١- فإنَّ أَبْغَضَ كُلِّ الْخَلْقِ أَجْمَعِهِمْ إلى الإلَهِ أَلَدُّ النَّاسِ فِي الخِصَمِ اللهِ اللهَ النَّابَيَ اللهُ قال: «إِنَّ كَمَا فِي حديث عائشة عِلْفُ المَّفْق على صحَّته أَنَّ النَّبيَ اللهُ قال: «إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهُ الأَلَدُ الْخَصِمُ» (١٠).

«الألدُّ»: مأخوذٌ من لَديدَي الوادي وهما جانباه؛ لأنَّه كلَّما احتجَّ عليه بحجَّة أخذ في جانب آخر، وقيل: مشتقُّ مِن لَديدَيِ العنق وهما صَفحتاه؛ و«الخصم»: المولَع بالخصومة، والماهر بها(٢).

فمن كان بهذه الصِّفة صاحبَ لَدَدٍ في الخصومة، يتفنَّن، وعنده مهارة يذهب بخصمه هنا وهناك، همُّه أن يظهَر ويغلبَ ويُفحِمَ خصمَه، فمن كان بهذه الصِّفة فهو أبغض الرِّجال إلى الله في وقد قال الله في القرآن في سورة البقرة: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيَ اللهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُ الْفَخْصَامِ ﴾ [البقرة: ٢٠٤].

#### قال النّاظمُ رَحَمْ لَسَّهُ:

٧٧- والعُجْبَ فاحْذَرْهُ إِنَّ العُجْبَ مُجْتَرِفُ أَعْمالَ صاحِبِهِ في سَيْلِهِ العَرِمِ «والعُجْبَ فاحْذَرْهُ»؛ هذا \_ أيضًا \_ من الأمور الَّتي تخلُّ بالنَّيَّة، والعُجب:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٢٤٥٧)، ومسلم برقم (٢٦٦٨).

<sup>(</sup>٢) راجع «شرح النُّووي على مسلم» (١٦/ ٢١٩).

رؤية النَّفس والتَّعالي على النَّاس والتَّرفُّع عليهم، وهو خلقٌ ذميمٌ لا يليق بآحاد النَّاس من المسلمين؛ فكيف بطالب العلم الَّذي أكرمه الله على العلم ومَنَّ عليه بالفهم والفقه، وطالب العلم كلَّما كان مستشعرًا منَّة الله عليه وتفضُّله عليه بالعلم، وأنَّه لولا فضلُ الله عليه ورحمتُه ما حصَّل من العلم شيئًا؛ ذهب عنه العُجب، وعُمِر قلبه بالإخلاص.

ولهذا؛ فإنَّ دواء العُجب كما في القرآن أن تقول: «ما شاء الله لا قوَّة إلَّا بِالله»: ﴿ وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِالله إِن تَكْرِنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَا لاً وَوَلَدًا ﴾ [الكهف: ٣٩]، أن تذكر نعمة الله عليك، وأنَّ الأمور كلَّها بمشيئته، وأنَّه لا قوَّة لك إلَّا بالله عَلَى وأنَّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وأنَّه في المعطى المانع الرَّافع الخافض القابض الباسِط، والأمر كلُّه بتدبيره ومنِّه وفضله جَلَّوَعَلا.

ثمَّ بيَّن \_ رحمة الله عليه \_ خطورة العُجبِ الشَّديدة على الإنسان بقوله: «إنَّ العُجْبَ مُجْتَرِفُ أعْمالَ صاحِبِهِ في سَيْلِهِ العَرِمِ».

فشبَّه العُجب بالسَّيل الجارف العَرِم الَّذي يدمِّر ما أمامه، فالإنسانُ عندما يُصاب بداء العُجب؛ يجترفُ أعمالَه الصَّالحة كلَّها فلا يبقى منها شيئًا.

أورد الحافظ المنذري في كتابه «التَّرغيب والتَّرهيب» تحت باب «التَّرهيب من الدَّعوى في العلم والقرآن»، أورد فيه أحاديث؛ منها حديث عمر بن الخطَّاب عِيْنُ قال: قال رسول الله على: "يَظْهَرُ الإِسْلَامُ حَتَّى تَخْتَلِفَ التُّجَّارُ فِي البَحْرِ، وَحَتَّى تَخُوضَ الخَيْلُ فِي سَبِيلِ الله، ثُمَّ يَظْهَرُ قَوْمٌ يَقْرَؤُنَ القُرْآنَ يَقُولُون:

مَنْ أَقْرَأُ مِنَّا؟! مَنْ أَعْلَمُ مِنَّا؟! مَنْ أَفْقَهُ مِنَّا؟!» ثُمَّ قَالَ لأَصْحَابِهِ: «هَلْ فِي أُولَئِكَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! قال: «أُولَئِكَ مِنْكُمْ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ، وَأُولَئِكَ مِنْ خُمْرٍ وَقُودُ النَّارِ».

قال المنذري: «رواه الطَّبراني في «الأوسط»، والبزَّار بإسناد لا بأس به»، وحسَّنه الألبانيُّ لغيره يَحْلَننهُ(١).

والعُجب عندما يُصاب به طالبُ العلم يجرُّه إلى الكِبْر، وإلى التَّعالي على النَّاس، والتَّر فُّع على عباد الله، والعلوِّ في الأرض، وقد جاء في الحديث عن النَّبيِّ ﴿ أَنَّه قال: ﴿ لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ﴾ (٢).

#### □ قال النَّاظمُ رَحَالِشْهُ:

٧٣- وبِالمُهِمِّ المُهِمِّ ابْدَأْ لِتُدْرِكَهُ وَقَدِّمِ النَّصَّ والآرَاءَ فَاتَّهِمِ ٧٣- وبِالمُهِمِّ المُهِمِّ ابْدى أَلْقُومِ السَّامُ المبتدئ لمعرفتِها.

وكثيرًا ما يتخبَّط المبتدئون في هذا الأمر، وربَّما تسبَّب لهم ذلك بعدم المواصلة والمضيِّ في طلب العلم، بينما إذا أخذ الأمور مأخذًا صحيحًا، وأتى الأمور من أبوابها الصَّحيحة؛ أدرك بإذن الله جَلَوْعَلا مع الأيَّام والوقت خيرًا عظيمًا.

«وبِالمُهِمِّ المُهِمِّ ابْدَأُ لِتُدْرِكَهُ»؛ أي العلم وتحصِّل منه خيرًا كثيرًا، تدرَّج في طلبه، وهذه قاعدةٌ مفيدةٌ لطالب العلم وهي مستفادةٌ من قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) «صحيح التَّرغيب والتَّرهيب» رقم (١٣٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم (٩١).

﴿ وَكَتَبْنَالُهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَكُنْ مَا لَهُ عَلَا لَكُمُ اللَّهُ وَأَمُر قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ﴾ [الأعراف: ١٤٥]، وقول الله جَلَّوَعَلا: ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُوْلُ اللهُ جَلَّوَعَلا: ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ اللهُ عَوْنَ أَخْسَنَهُ وَأُولُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى يقول الشَّاعر: وفي هذا المعنى يقول الشَّاعر:

ما أكثرَ العلمَ وما أوسعَهُ مَنْ ذا الَّذي يَقدِرُ أَن يَجمَعَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّلْلِمُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

ولهذا؛ فإنَّ طالب العلم ينبغي له أن يتدرَّج في أخذ العلم، لا أن يروم أخذه جملةً واحدةً، وحفظه في مرَّة واحدة أو في جلسات قلائل، بل يتدرَّج في مسائل العلم شيئًا فشيئًا حتَّى يحصِّلَ مع مرِّ الأيَّام منه خيرًا كثيرًا.

يقول الله عَبَّوْبَلَ : ﴿ مَا كَانَ لِبَسَرٍ أَن يُؤْتِيهُ اللّهُ الْكِتَبَ وَالْخُكُم وَالنَّبُوَة ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَ اذًا لِي مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّنِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِئنَ وَيَعَن كُونُوا رَبّنِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِئنَ وَيَعَن لِمَا كُنتُمْ تَعَلّمُونَ الْكِئنَ وَيَعِن السّلف أَنَّه قال في معنى وَبِمَا كُنتُمْ تَدَرُسُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٩]، نُقل عن بعض السّلف أنَّه قال في معنى الرّبّاني، قال: «الّذي يربّي النَّاس بصغار العلم قبل كِبَاره»، ذكره البخاريُّ في الرّبّاني، قال الحافظ في «مقدّمة الفتح» (٢): «أي بالتّدريج».

وهذا أمر يحتاج إليه المبتدئ حاجةً شديدة، وإذا وفِّق لعالم يتدرَّج به في طلب العلم؛ يحصِّل ـ بإذن الله ـ مع الأيَّام خيرًا كثيرًا.

<sup>(</sup>١) تحت باب: العلم قبل القول والعمل (ص١٦) ط. دار السَّلام.

<sup>(</sup>۲) (ص۱۲۱).

قد يسأل بعض المبتدئين بعض طلّاب العلم عمّا يبدأ به في الطّلب، فيُملي عليه كتبًا كثيرةً! ومثل هذا لا يصلُح أن يُملي عليه قائمةٌ من الكتب، بل يُعطى كتابًا واحدًا فيه أمّهات مسائل الدِّين وأصوله وقواعد الشَّريعة، ويوصى بحفظه وتكراره حتَّى يكون له كالقاعدة، ثمّ بعد ذلك يدخل شيئًا فشيئًا بالتَّدريج، ولهذا أحسنُ ما يوصى به المبتدئ «الأربعين النَّوويَّة»، ولا يعطى غيرها، ثمّ بعد ذلك يُتدرَّج معه في الكتب: في التَّوحيد، وفي العبادات، وفي الآداب، وفي التَفسير، وفي الفقه، وغير ذلك.

جاء عن الإمام الزُّهري رَعَلِللهُ أَنَّه قال: «مَن طلبَ العلمَ جملةً فاتَه جملةً، وإنَّما يُدرك العلم حديث وحديثان»(١).

أي يمضي به بالتَّدريج شيئًا فشيئًا، وهذا المعنى مستفادٌ من قول النَّبِيِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَمَالِ إِلَى الله تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ » متَّفق عليه (٢).

تَحفظُ في اليوم حديثًا واحدًا، وتستمرُّ على هذا، خيرٌ من أن تحفظ في اليوم الواحد مائة حديث وتقف، فالشَّيءُ الَّذي يأتي بالتَّدريج، بالصَّبر والأناة والإتقان، هو الَّذي يكون له بإذن الله عَرِّرَانَ النَّمرة النَّافعة والعاقبة الطَّيِّبة، يقول الشَّاعر:

اليومَ شيءً وغدًا مثلًه من نُخَب العلم الَّتِي تُلتَقط يحصِّل المسرءُ بها حكمةً وإنَّما السَّيلُ اجتماعُ النُّقط

<sup>(</sup>١) «الجامع لأخلاق الرَّاوي وآداب السَّامع» للخطيب البغدادي (٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» برقم (٦٤٦٢)، و «صحيح مسلم» برقم (٧٨٣) \_ واللفظ له \_ عن عائشة والله عن عائشة المائية الله عن عائشة المائية المائية

ثمَّ قال النَّاظم وَعَلَسَهُ: "وَقَدِّمِ النَّصَّ والآرَاءَ فَاتَّهِمِ»؛ وهذا فيه الحثُّ على تقديم الكتاب والسُّنَّة على الآراء، كما قال عمر هِيْنُفُ: "اتَّهموا الرَّأي على الدِّين "(۱)، وقال عليُّ هِيْنُفُ: "لو كان الدِّينُ بالرَّأي لكان باطن الخفِّ أحقَّ بالدِّين "الدِّين بالرَّأي لكان باطن الخفِّ أحقَّ بالمسح من أعلاه "، وأثر عليٍّ في "مسند أحمد " و "سنن أبي داود "(۲)، وقال عنه الحافظ في "الفتح "(۳): "رجال إسناده ثقاتٌ "، وحسَّن إسناده في "بلوغ المرام "(٤)، وأيضًا: جوَّد إسناده ابن القيِّم وَعَلَسُهُ في كتابه "إعلام الموقِّعين "(٥) في أوائل الكتاب، وله كلامٌ عظيم جدًّا وتقسيمٌ مفيد حول الرَّأي المذموم.

والواجب على طالب العلم أن يقدِّم النَّصَّ (كلام الله وكلام رسوله عَلَيْهِ اللهِ وكلام رسوله عَلَيْهِ السَّلَامُ)، وأن يتَّهم الرَّأي في الدِّين، والأمر كما قيل: "إذا جاء الأثر بطل النَّظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل».

ومن أراد الاعتبار في هذا الباب؛ فلينظر إلى قصَّة الصَّحابة هُنُهُ مع النَّبيِّ هُ يوم صلح الحديبية، يقول سهل بن حُنَيْف هِئُنُهُ: «أَيُّهَا النَّاس! اتَّهموا أنفسكم، فإنَّا كنَّا مع رسول الله هُ يوم الحديبية ولو نَرى قتالًا لقاتلنا، فجاء

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في «فضائل الصَّحابة» برقم (٥٥٨)، واللَّالكائي في «أصول الاعتقاد» برقم (٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) «المسند» برقم (٧٣٧) ، و «سنن أبي داود» برقم (١٦٢)، وصحَّحه الشَّيخ الألبانيُّ كَمْلَتُهُ فِي «إرواء الغليل» برقم (١٠٣).

<sup>(7)(3/791).</sup> 

<sup>(</sup>٤) رقم (٧٥).

<sup>.(7./1)(0)</sup> 

عمر بن الخطّاب فقال: يا رسول الله! ألسنا على الحقّ وهم على الباطل؟! فقال: «بَلَى»، فقال: أليس قتلانا في الجنّة وقتلاهم في النّار؟! قال: «بَلَى»، قال: فَعَلامَ نُعطي الدَّنِيَّة في ديننا، أنرجع ولّا يحكم الله بيننا وبينهم؟! فقال: «يَا ابْنَ الخطّابِ! إِنّي رَسُولُ الله وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ أَبَدًا»، فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنّبيّ فقال: إنّه رسولُ الله، ولن يضيِّعه الله أبدًا، فنزلت سورة الفَتح، فقرأها رسول الله ها عمر إلى آخرها، فقال عمر: يا رسول الله! أو فتح هو؟ قال: «نَعَمْ»، والحديث متّفق عليه (۱).

فطالبُ العلم واجبه تقديم النُّصوص، وأن يتَهم الرَّأي في الدِّين، وأن يقدِّم كلامَ ربِّه وكلامَ رسولِه عَلَيْهِ الصَّلاهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَلِيمُوا اللهَ وَأَلِيمُوا اللهَ وَالرَّسُولِ إِن كُنَّمُ تُوَّمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الرَّسُولَ وَأُولِي اللهَ مَن مَن مَا أُولِي اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنَّمُ تُوَمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الرَّسُولَ وَأُولِي اللهَ مَن مَن اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنَّمُ تُومِ مِن كُولًا فَي اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنَّمُ تُومِ مِن كُولًا فَي اللهِ وَالنَّاهِ وَالنَّامِ وَالرَّسُولِ إِن كُنَّمُ تُومِ مِن كُولًا فَي اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنَّمُ تُومِ مِن كُولًا فَي اللهِ وَاللَّهُ مِن اللهِ وَاللَّهُ مِن اللهِ وَاللَّهُ مِن مَن يَاللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ مَا مُولِي إِن كُنَامُ مَا مُؤْلِيلًا ﴾ [النساء: ٩٥].

#### □ قال النَّاظمُ رَحَالِشْهُ:

٧٤ قَدَّمْ وُجوبًا عُلُومَ الدِّينِ إِنَّ بِها يَبِينُ نَهِجُ الهُدَى مِن مُوجِبِ النَّقَمِ

أي: عندما تشرع في الطَّلب والتَّحصيل؛ قدِّم علوم الدِّين على العلوم الدُّين على العلوم الدُّنيويَّة، وخاصَّة ضروريَّات الدِّين، وما لا يتمُّ الواجب إلَّا به، فهذه كلُّها مقدَّمة، وبها يبدأ قبل تعلُّم أيِّ أمر آخر.

«وجوبًا»؛ أي ليس استحبابًا، وإنَّما هو واجب.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٣١٨٢)، ومسلم برقم (١٧٨٥).

«إِنَّ بِهَا يَبِينُ نَهِجُ الهُدَى مِن مُوجِبِ النِّقَمِ»؛ أي إِنَّ علوم الدِّين هي الَّتي يميِّز بها طالبُ العلم بين الحقِّ والباطل، والهدى والضَّلال، والسُّنَّة والبدعة، والطَّيِّب والخبيث.

٧٥- وكلُّ كَسْرِ الفَـتَى فـالدِّينُ جـابِرُهُ وَالكَسْرُ فِي الدِّينِ صَعْبٌ غَيْرُ مُلْتَـئِم

يقول: انتبه يا طالب العلم! «كلُّ كُسْرِ» وكلُّ مصيبة يُصاب بها الإنسان في غير الدِّين يجبرها الدِّين، كما يوضِّح ذلك قول النَّبِيِّ ﴿ عَجَبًا لِأَمْرِ اللَّينِ اللَّهُ مَنِ اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ مَنِ اللَّهُ اللَّهُ مَنِ اللَّهُ اللللْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولِ

بينها إذا كان كُسِر الإنسانُ \_ والعياذ بالله \_ في دينه؛ فهذا أمر صعبٌ جدًّا، وهو غير ملتئِم إلَّا إنْ مَنَّ الله عليه بالتَّوبة وهداه للأوبة.

فقوله: «وَالكَسْرُ فِي الدِّينِ صَعْبٌ غَيْرُ مُلْتَئِمٍ»؛ فيه أنَّ المصائب متفاوتة، وأنَّ أعظمَ المصائب المصيبةُ في الدِّين، وقد جاء في الدُّعاء عن نبيِّنا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ: «وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا» رواه التِّر مذيُ (٢) وحسَّنه.

ومعنى قوله: «وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا»؛ أي لا تصبنا بها ينقص ديننا ويذهبه؛ من اعتقادٍ سيِّءٍ أو تقصيرٍ في الطَّاعة أو فعلِ محرَّم، وذلك لأنَّ المصيبة

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم (٢٩٩٩).

<sup>(</sup>٢) في «الجامع» برقم (٣٥٠٢).

في الدِّين أعظمُ المصائب وليس عنها عوضٌ، بخلاف المصيبة في الدُّنيا كما قيل: من كلِّ شيءٍ إذا ضيَّعتَه عِوض وليس في الله إن ضيَّعتَ من عِوض الله إن ضيَّعتَ من عِوض الله النَّاظمُ رَعَلَتْهُ:

# ٧٦- دَعْ عَنْكَ ما قالَهُ العَصْرِيُّ مُنْتَحِلًا وبالعَتِيقِ تَمَسَّكْ قــُكُ واعْتَصِمِ

«دَعْ»؛ أي احذرْ وتجنّب «ما قالَه العَصْرِيُّ»؛ أي: أهل العصر وأهل النَّمان، والمراد بالعصريِّ الَّذي ليس له ارتباطُّ بعلوم السَّلف، وأمَّا العالم مِن أهل العصر المتمسِّك بنهج السَّلف والماضي على جادَّتهم، فيحرصُ على الأخذ عنه والتَّلقى منه.

وقوله: «منتحلًا»؛ يعني ينتحلُ العلمَ وينتسبُ إلى السُّنَّة، وليس واقعُه كذلك، وإنَّما يدَّعي ذلك ادِّعاءً.

قال: «وبالعَتِيقِ تَمَسَّكْ قطُّ واعْتَصِمِ»؛ يعني كُنْ دائمًا متمسِّكًا بالعتيق، جاء عن ابن مسعود ويشُّ أنَّه قال: «مَنْ كان مُسْتَنَّا فليستنَّ بِمَنْ قد مات؛ فإنَّ الحيَّ لا تؤمَنُ عليه الفتنة، أولئك أصحابُ محمَّد الله كانوا أفضل هذه الأمَّة أبرَّها قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلَّها تكلُّفًا، قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيه والأمَّة أبرَّها قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلَّها تكلُّفًا، قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينِه فاعرفُوا لهم فضلَهم واتَّبعوهم في آثارهم، وتمسَّكوا بها استطعتُم من أخلاقِهم وسِيرَهم؛ فإنَّم كانوا على الهدى المستقيم»(۱)، وجاء عنه \_ أيضًا \_ أنَّه قال: «عليكم بالعلم قبل أن يُقبض، وقبضُه أن يُذهَب بأصحابه، عليكم بالعلم فإنَّ أحدَكم لا يدري متى يُفتقر إليه أو يُفتقر إلى ما

<sup>(</sup>١) «حلية الأولياء» (١/ ٣٠٥)، و «جامع بيان العلم وفضله» (١٨١٠).

عنده، إنَّكم ستجدون أقوامًا يزعمون أنَّهم يَدعونكم إلى كتاب الله وقد نبَذوه وراء ظهورهم! فعليكم بالعلم، وإيَّاكم والتَّبدُّع! وإيَّاكم والتَّنطُّع! وإيَّاكم والتَّعمُّق! وعليكم بالعَتيق» رواه الدَّارميُّ(۱).

### □ قال النَّاظمُ رَحَالُسُهُ:

٧٧- ما العِلْمُ إِلَّا كِتابُ اللهِ أُو أَثَـرٌ يَجْلُـو بِنُـورِ هُـداهُ كُلَّ مُنْـبَهِم

حقيقة العلم الَّذي ينبغي أن يُقْبِلَ عليه الطَّالب، ويسعى في تحصيله الرَّاغب لزوم الكتاب والسُّنَّة، جاء عن ابن عمر عِينَ قال: «العلم ثلاثة: كتابٌ ناطق، وسُنَّة ماضية، ولا أدري» رواه الطَّبرانيُّ(٢).

## وقد أنشد بعضهم:

لُه قال الصَّحابةُ ليس خُلْفُ فيه أَهُ بين النُّصوص وبين رأي سَفيه لية بين الرَّسول وبين رأي فقيه لية الرَّسول وبين رأي فقيه

العلم قال الله قال رسوله ما العلم نصبك للخلاف سفاهة كلاً ولا نصب الخلاف جهالة

### قال النَّاظمُ رَحَالَالْهُ:

٧٨ - مَا ثَمَّ عِلْمٌ سِوى الوَحْيِ المُبينِ ومَا مِنْهُ اسْتُمِدَّ أَلا طُوبَى لِمُغْتَنِمِ
 «مَا ثَمَّ عِلْمٌ سِوى الوَحْيِ المُبينِ»؛ أي كتاب الله وسنَّة نبيه عَيَهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ،
 «وما منه استمدً»؛ أي ما كان مستمدًّا من الوحي، متلقَّى منه، «ألا طوبى لمغْتَنِم»؛

<sup>(</sup>١) برقم (١٤٢)، وفي إسناده انقطاع.

<sup>(</sup>٢) في «المعجم الكبير» برقم (٢٥١)، وقوَّاه الألباني في «السِّلسلة الضَّعيفة» (٨/ ١١٤).

أي مغتنم أوقاته في تحصيل هذا العلم المبارك والخير العظيم.

#### قال النّاظمُ يَخَلَسُّهُ:

# ٧٩ - والكَـنَّمَ لِلعِلْمِ فاحْـذَرْ إنَّ كاتِمَـهُ فِي لَعْنَــةِ اللهِ والأقْــوامِ كلِّهِـم

أي: احذر أن تكتُم العلمَ عن أهله والمحتاجين إليه والرَّاغبين في تحصيله، ثمَّ بيَّن العقوبة: "إنَّ كاتِمهُ فِي لَعْنَةِ اللهِ والأقوامِ كلِّهِمِ"؛ يشير إلى قول الله على سورة البقرة: ﴿إِنَّ النَّينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيْنَتِ وَٱلْمُدُىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَكُهُ فِي سورة البقرة: ﴿إِنَّ النَّينِ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِن اللَّعِنُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٩]، وجاء في اللَّياسِ فِي ٱلْكِنْكِ أُولَتَهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهِ فَلَا اللهِ ما حدَّثَ حديثًا، ثمَّ يتلو هذه الآية: أَوْلَتِهِ وَلُولا آيتان فِي كتاب الله ما حدَّثتُ حديثًا، ثمَّ يتلو هذه الآية: أَوْلَتِهِ وَالْمَدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَكُ لُلِنَاسِ فِي ٱلْكِنَكِ أَوْلَتِهِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهِ عِنُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٩]، والآية الَّتِي تليها: ﴿ إِلَّا ٱلّذِينَ تَلْهُوا فَأُولَتِهِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ وَالْبَيْفُولَ فَأُولَتِهِ فَي الْكِنَالُ اللَّهُ وَالْقَالَةُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ وَلَيْكُ فَلَهُ وَلَيْهِ أَنْ النَّوْلُ اللَّهُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَيَلْعَلُهُمُ اللَّهُ وَيُعْتَهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْعَالُهُ اللَّهُ وَيُعْتَهُمُ وَاللَّهُ وَلَيْعَالُهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَلِيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَلِلْهَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللْوَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْعَلُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللْهُ اللَّهُ وَلِهُ الللْهُ وَلَلْهُ الللْهُ وَلَهُ الللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَلْهُ الللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِلْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللللْهُ وَلِه

### قال النَّاظمُ رَحْالِشْهُ:

٥٠- ومِن عُقوبَتِهِ أَنْ فِي المَعادِلَةُ مِنَ الجَحيمِ لِجَامًا لَيْسَ كَاللَّجُمِ
 «ومِن عُقُوبَتِه»؛ يعني كتم العلم: «أَنْ في المَعَاد لَهُ مِنَ الجَحِيمِ لَجامًا لَيْسَ
 كاللُّجُم»؛ أي أَنَّ الله ﷺ وَأَوْلَ أَعد لكاتم العلم يوم القيامة لجامًا؛ لكن ليس كاللُّجم

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (١١٨)، ومسلم برقم (٢٤٩٣).

المعروفة الَّتي تكون من الجلد ونحو ذلك؛ لكنَّه لجامٌ من النَّار، يشير بذلك إلى ما رواه أبو داود والتِّرمذي وحسَّنه، وصحَّحه ابن حبَّان والحاكم عن أبي هريرة هِيْنَ قال: قال رسول الله هُ اللهُ اللهُ

وعن عبد الله بن عمرو عن أنَّ رسول الله الله الله عن عَبد الله بن عمرو عن نَارٍ» رواه ابن حبَّان والحاكم (٢).

فواجبُ مَن أكرمه الله عنه الله عنه؛ أن يبينه وأن لا يكتمه، قال الله عَبَرَانَ الله عَبْرَانَ اللهُ عَبْرَانَ اللهُ عَبْرَانَ الله عَبْرَانَ اللهُ عَبْرَانَ اللهُ عَبْرَانَ اللهُ عَبْرَانَ اللهُ عَبْرَانَ اللهُ عَلَانَا عَلَانَ اللهُ عَلَانَ اللهُ عَلَانَ اللهُ عَلَا عَلَانَ اللهُ عَلَانَ اللهُ عَلَانَ اللهُ عَلَانَ اللهُ عَلَانَ اللهُ عَلَانَ اللهُ عَلَانَا عَلَانَ اللهُ عَلَانَ اللهُ عَلَانَ اللهُ عَلَانَ اللهُ عَلَانَ اللهُ عَلَانَ اللهُ عَلَانَا عَلَانَ عَلَانَ اللهُ عَلَانَ اللهُ عَلَانَا عَلَانَا عَلَانَ اللهُ عَلَانَ اللهُ عَلَانَ اللهُ عَلَانَا عَلَانَا عَلَانَ اللهُ عَلَانَ اللهُ عَلَانَا عَلَانَانِ اللهُ عَلَانَا عَلَانَا عَلَانَا عَلَانَ اللهُ عَلَانَا عَلَانَ اللهُ عَلَانَا عَلَانَانِ اللهُ عَلَانَا عَلَانَا عَلَانَا عَلَانَا عَلَانَ اللهُ عَلَانَا عَلَانَا عَلَانَا عَلَانَا عَلَانَا عَلَانَ اللهُ عَلَانَا عَلَانَا عَلَانَ

□ ثمَّ ذكر كَ اللهُ احترازًا في هذا الباب حتَّى لا يُظَنَّ أنَّ هذا داخلٌ في كِتمان العلم قال:

٨١- وصائِنُ العِلْمِ عمَّنْ لَيْسَ يَحْمِلُهُ ما ذا بِكِتْمانِ (٣) بلْ صَوْنٌ فَلا تَلُمِ

إذا كان الغرض صيانة العلم بأن يُسأل فلا يجيب، فليس هذا من باب الكتهان، وإنَّها هو من باب صيانة العلم، فمثل هذا لا يعدُّ كتهانًا له.

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» برقم (٣٦٦٠)، و «التِّرمذي» برقم (٢٦٤٩)، وابن ماجه برقم (١٨٢)، و «صحيح ابن حبَّان» برقم (٩٥)، و «المستدرك» (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) «صحيح ابن حبَّان» برقم (٩٦)، و «المستدرك» (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) لم تصرف مراعاة للوزن العروضي.

مثل من يَسأل لا للفائدة؛ وإنَّما يسأل للوقيعة أو يسأل لأمور أخرى ومآرب دنيئة وإشاعة للباطل، فهذا لا يُجاب ولا يعدُّ ذلك من كتمان العلم. «فَلا تَلُم»؛ أي لا تلم العالم إذا صان العلم ولم يبيِّنه لهذا الغرض، ولهذا المقصد.

### □ قال النَّاظمُ رَحْ لَسْهُ:

# ٨٢- وإِنَّمَا الكَتْمُ مَنْعُ العِلْمِ طالِبَهُ مِن مُسْتَحِقٍّ لَهُ فَافْهَمْ ولا تَهِمِ

هذا القيد: «مِن مُسْتَحِقِّ لَهُ» يوضِّح أنَّ كَتم العلم يذمُّ إذا كان بهذه الصِّفة، أمَّا كتمُه عن غير المستحقِّ فلا يعدُّ كتهانًا، ولا يذمُّ.

«ولا تَهِم»؛ أي لا تقع في الوهم في هذا الباب، وتخلط الأمور، وتجعل صيانة العلم نوعًا من كتمان العلم.

#### □ قال النَّاظمُ رَحِيْلَشْهُ:

# ٨٣- وأَتْبِعِ العِلْمَ بِالأَعْمَالِ وادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالتَّبْيانِ والْحِكَمِ

«وأتبع العلم بالأعمال»؛ أي عليك بالعناية بالعمَل، ومقصود العلم العمل، وهذا باب عظيم ومهمٌّ للغاية، قال عليٌ عيشُك : «يَهتفُ العلمُ بالعمل، فإن أجابَه وإلَّا ارتحَل»(١).

وللخطيب البغدادي تَخْلَشْهُ مؤلَّف عظيمٌ في هذا الباب سرَّاه «اقتضاء

<sup>(</sup>١) رواه ابن عساكر في «ذمّ من لم يعمل بعلمه» (ص٣٨).

العلم العمل»، أورد فيه نصوصًا كثيرة من السُّنَّة، وأثارًا عن السَّلف، جديرٌ بطالب العلم أن يقفَ عليه.

قال رَحِيَلَتْهُ في كتابه «اقتضاء العلم العمل»:

"إنِّي موصيك \_ يا طالبَ العلم \_ بإخلاص النَّيَّة في طلبه، وإجهاد النَّفس على العمل بموجبه، فإنَّ العلم شجرةٌ، والعمل ثَمَرة، وليس يُعدُّ عالمًا من لم يكن بعلمِه عاملًا.

فلا تأنس بالعمل ما دمتَ مستوحشًا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصِّرًا في العمل، ولكن اجمع بينهما، وإن قلَّ نصيبُك منهما.

وما شيءٌ أضعف من عالم ترك النَّاسُ علمَه لفساد طريقتِه، وجاهلٍ أخذ النَّاس بجهلِه لنظرهم إلى عبادتِه.

والقليلُ من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة، إذا تفضَّل الله بالرَّحة، وتمَّم على عبده النِّعمة، فأمَّا المدافعةُ والإهمال، وحبُّ الهويني والاسترسال، وإيثارُ الخفضِ والدَّعةِ، والميلُ مع الرَّاحة والسَّعة، فإنَّ خواتيم هذه الخصال ذميمة، وعُقباها كريهة وخيمةٌ.

والعلم يُراد للعمل كما العمل يُراد للنَّجاة، فإذا كان العمل قاصرًا عن العلم كان العلم كَلَّا على العالم، ونعوذُ بالله من علم عاد كَلَّا وأورث ذُلَّا، وصار في رقبة صاحبه غلَّا.

وَهَلْ جَامِعُ كُتُبِ العِلْمِ إِلَّا كَجَامِعِ الفِضَّةِ وَالذَّهَبِ؟ وَهَلِ المَنْهُومُ بِهَا إِلَّا كَالْخِرم بِحُبِّهَا إِلَّا كَكَانِزِهُمَا؟ وَكَمَا لَا تَنْفَعُ إِلَّا كَالْخِريصِ الجَشِعِ عَلَيْهِمَا؟ وَهَلِ المُغْرَمُ بِحُبِّهَا إِلَّا كَكَانِزِهُمَا؟ وَكَمَا لَا تَنْفَعُ

الأَمْوَالُ إِلَّا بِإِنْفَاقِهَا، كَذَلِكَ لَا تَنْفَعُ العُلُومُ إِلَّا لِمَنْ عَمِلَ بِهَا، وَرَاعَى وَاجِبَاتِهَا».

يقول: ما فائدة الذَّهب والفضَّة إذا كان يكنزْ الإنسان ولا يستفيد منه ولا يُنفقه؟! والعلم ما فائدتُه إذا كان يجمعُه الإنسانُ ولا يعملُ به ولا يبذُله؟!

قال: «كَذَلِكَ لَا تَنْفَعُ العُلُومُ إِلَّا لَمِنْ عَمِلَ بِهَا، وَرَاعَى وَاجِبَاتِهَا فَلْيَنْظُرِ امْرُؤُ لِنَفْسِهِ، وَلْيَغْتَنِمْ وَقْتَهُ، فَإِنَّ الثَّوَاءَ قَلِيلٌ، وَالرَّحِيلَ قَرِيبٌ، وَالطَّرِيقَ مَحُوفٌ، وَالإغْتِرَارَ غَالِبٌ، وَالخَطرَ عَظِيمٌ، وَالنَّاقِدَ بَصِيرٌ، وَاللهُ \_ تَعَالَى \_ بِالمِرْصَادِ، وَإِلاَغْتِرَارَ غَالِبٌ، وَالخَطرَ عَظِيمٌ، وَالنَّاقِدَ بَصِيرٌ، وَاللهُ \_ تَعَالَى \_ بِالمِرْصَادِ، وَإِلَيْهِ المُرْجِعُ وَالمَعَادُ، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَيًّا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ المُرْجِعُ وَالمُعَادُ، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مَنْ يَالَهُ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالً فَرَّةً عَيْرًا يَرَهُ مُ اللهُ عَيْرًا يَرَهُ اللهُ عَنْ يَعْمَلْ مَعْ الْمَادُ، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالً فَرَةً إِينَهُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُ يَعْمَلْ مِنْ يَعْمَلْ مَا لَعْلَامِهُ يَعْمَلْ مِثْقَالًا فَرَاهُ اللهُ إِلَّهُ الْمُؤْمِلُ مِنْ يَعْمَلْ مِثْ يَعْمَلْ مِنْ يَعْمَلْ مَعْمَلْ مِنْ يَعْمَلْ مِنْ يَعْمَلْ مِنْ يَعْمَلْ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلْ مُ الْعِعْمُ لَامِهُ يَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مِعْمَلُ مَا يَعْمِلُ الْمِهُ يُعْمِلُ مُعْمَلُ مِثْقَالًا لَوْمُ الْعَلَامِهُ فَعَمْلُ مُعْمُلُ مِنْ عَلَامِهُ يَعْمِلُ الْعَلَامُ الْعَلَامِهُ الْعَلَقِيْهُ الْعُلْمُ الْعُلِقُولُ الْعَلَامِهُ لَعْمُ لَامِهُ يَعْمَلُ الْعَلَامُ الْعِلْمُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ عَلَامِهُ إِلَا لِلللْعُلُولُ مِنْ عَلَامِهُ الْعَلْمُ الْعُلْعُلُولُ مِنْ إِلَاهُ إِلَاهُ لَعْمُلْ الْعَلَامُ مُ إِلَامِهُ إِلَاهُ مُعْلِقًا لَهُ الْعَلَامِ مُ إِلَاهُ عَلَيْكُومُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُولُ الْعَلْمُ عُلَامِهُ الْعَلَامُ عَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلْع

وقد جاء في الحديث الصَّحيح في «التِّرمذي»(٢) وغيره، عن النَّبيِّ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلُ عَنْ عُمْرِهِ فِيهَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فيمَ أَبْلاهُ». فيمَ فَعَلَ بِهِ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فيمَ أَبْلاهُ».

وجاءت نصوص كثيرة في التَّرهيب مَّن لا يعمل بعلمه، ومَن يقول ما لا يفعل: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقَتًا عِندَاللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقَتًا عِندَاللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ [الصف: ٢-٣].

وجاء في «الصَّحيحين»<sup>(٣)</sup> عن أسامة بن زيد ويُنْك قال: سمعت رسول الله هي يقول: «يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي

<sup>(</sup>۱) «اقتضاء العلم العمل» (ص١٨).

<sup>(</sup>٢) «جامع التِّرمذي» برقم (٢٤١٦) من حديث أبي برزة هيئي ؛ وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (٣٢٦٧) ، ومسلم برقم (٢٩٨٩).

النَّارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الجِهَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ: أَيْ فُلَانُ! مَا شَأْنُكَ؟! أَلَيْسَ كُنْتَ تأمُّرُ بِالمَعْرُوفِ وَتَنهَى عَنِ المُنْكَرِ؟! قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ المُنْكَرِ وَآتِيهِ».

ولهذا كان من شأن السَّلف رَحَهَهُ مُاللَّهُ عند سماعهم للحديث؛ المبادرة إلى العمل به.

جاء عن سفيان الثَّوري أنَّه قال: «ما بلغني عن رسول الله الله عديث قطُّ إلَّا عملتُ به ولو مرَّة»(١).

وقوله: «ولو مرَّة» يقصد أحاديث الفضائل والرَّغائب، أمَّا أحاديث الفرائض والواجبات لا يكفى فيها إلَّا المحافظة والمداومة.

ومثله قول عمرو بن قيس الملائي: «إذا بلغَك شيءٌ من الخير فاعمَل به ولو مرَّةً، تكن من أهلِه»(٢).

وكان الإمام أحمد يقول: «ما كتبتُ حديثًا إلَّا وقد عملتُ به، حتَّى مرَّ بي أنَّ النَّبيَّ اللَّهِ احتجم وأعطى أبا طيبة دينارًا، فأعطيتُ الحجَّام دينارًا حين احتجمتُ»(٣).

ولهذا كان من شأن السَّلف رَحَهُمُواللَّهُ أَنَّ العلم يظهر عليهم في أخلاقهم، وفي المالاتهم، كما قال الحسن البصري وَعَلَللهُ: «كان الرَّجل إذا طلب العلم لم يَلبَثُ أَن يُرى ذلك في بصره وتخشُّعه ولسانِه ويدِه وصلاتِه

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النُّبلاء» (١٣/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) «الجامع لأخلاق الرَّاوي وآداب السَّامع» للخطيب البغدادي (١/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السَّابق.

وصلتِه وزهدِه»(۱).

قال: «وادْعُ إلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالتِّبْيَانِ وَالحِكَم»؛ أي هذا العلم الَّذي أكر مَك الله به ومنَّ عليك به أبلِغْه الآخرين، وادعُ إليه كما قال جَلَّوَعَلا: ﴿ قُلْ هَنَاهِ مَ سَبِيلِي آَدْعُوا إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾ [يوسف: ١٠٨]، وقال جَلَّوَعَلا: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَن دَعَا إِلَى اللّهِ ﴾ [فصلت: ٣٣].

فحثَّ النَّاظم رَحَلَهُ على الدَّعوة إلى سَبيل الله جَلَّوَعَلَا بالتِّبيان والحكم، وهذا فيه التَّنبيه على أنَّ الدَّعوة إلى الله تكون بالتِّبيان والحكم، أي بالعلم المبنيِّ على كتاب الله وسنَّة نبيِّه ﴿ ويدلُّ لذلك الآية: ﴿ أَدُعُوۤ اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾، أمَّا من دعا بدون بصيرة فإنَّ ما يُفسد أكثر ممَّا يُصلِح.

# قال النَّاظمُ رَحَمْلَسُّهُ:

٨٤- واصْبِرْ عَلَى لاحِـقٍ مِـنْ فِتْنَـةٍ وأذَى فِيهِ وفِي الرُّسْلِ ذِكْـرَى فاقْتَـدِهْ بِهِـمِ السَّهِ من فتنة وأذى.

"وفي الرُّسْلِ ذِكْرَى فاقْتَدِه بهِمِ": ﴿ فَأَصْبِرَ كَمَا صَبَرَ أَوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، ولك في الرُّسل والأنبياء أسوةٌ حسنةٌ، فقد نالهم ـ وهم خيار الخلق وأفضل النَّاس ـ من الأذى ما نالهم، فتلقَّوْا ذلك عَيْسَكُ بالصَّبر، كما حكى الله تعالى عنهم: ﴿ وَمَا لَنَا أَلَا نَنُوكَ لَ عَلَى اللّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا شُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَكَ

<sup>(</sup>١) رواه الدَّارمي في «سننه » برقم (٣٨٥)، وأورده المِزِّي في «تهذيب الكهال» (٦/ ١١١) في ضمن ترجمة الحسن.

عَلَىٰ مَآ ءَاذَيْتُمُوناً وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوِّكِّلُونَ ﴾ [إبراهيم: ١٢].

ومراعاة الصَّبر والرِّفق في الدَّعوة إلى الله له الأثر البالغ في نفُوس المدعوِّين ولاسيها في عصرنا هذا، قال الشَّيخ عبد العزيز بن بَاز وَعَلَللهُ: «هذا العصر عصر الرِّفق والصَّبر والحكمة، وليس عصر الشِّدة، النَّاس أكثرهم في جهل، في غفلة وإيثار للدُّنيا، فلابدَّ من الصَّبر، ولابدَّ من الرِّفق».

وإذا تأمَّلنا الأبيات المتقدِّمة نجدُ أنَّ النَّاظم يَعْلَشُهُ جمع فيها أمورًا أربعة على التَّرتيب:

الأوَّل: طلب العلم وتحصيله.

والأمر الثَّاني: العمل به.

والأمر الثَّالث: الدَّعوة إليه.

والأمر الرَّابع: الصَّبر على الأذى فيه.

وقد جُمعت هذه الأمور الأربعة في سورة العصر: ﴿وَالْعَصْرِ اللَّ إِنَّ الْإِنسَانَ لَغِي خُسْرٍ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللللَّا الللَّاللللَّا اللَّاللَّهُ اللللللَّا الللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

وجعلها شيخ الإسلام محمَّد بن عبد الوهَّاب يَخلِنهُ في رسالة بعنوان «المسائل الأربعة»، واستدلَّ لها بسورة العصر، وقد جاء عن الشَّافعي يَخلِنهُ أنَّه قال: «لو فكَّر النَّاس كلُّهم في سورة ﴿ وَٱلْعَصْرِ ﴾ لكفَتْهُم»(١).

#### قال النّاظمُ رَحْالِشُهُ:

٨٥ لَواحِدُ بِكَ يَهْدِيهِ الإلَّهُ لَذَا خَيْرٌ غَدًا لَكَ مِنْ مُمْرٍ مِن النَّعَمِ

جاء في «الصَّحيحين» (٢) عن عليٍّ عِيْنَ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ قَالَ: «فَواللهِ لَأَنْ يَهُدِىَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ مُمْرُ النَّعَم».

أي: خيرٌ لك من الإبل الحُمْر، وهي أنفَسُ أموال العرب، يضربون بها المثل في نفاسَة الشَّيء.

وفي الحديث فضيلة الدَّعوة إلى الله، وفضيلة من اهتدى على يديه رجلٌ واحدٌ.

<sup>(</sup>١) أورده ابن القيِّم في كتابه «مفتاح دار السَّعادة» (١/ ٥٦) وله تعليق نفيس عليه، فليراجع.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٢٩٤٢)، ومسلم برقم (٢٤٠٦).

# ثمَّ ختم هذه النُّبذة بقوله:

- - واسْلُكْ سَواءَ الصِّراطِ المُسْتَقِيمِ ولا تَعْدِلْ وقُلْ رَبِيَ السَّرَحْمَنُ واسْتَقِمِ ولا تَعْدِ واسْلُكْ سَواءَ الصِّراط»؛ أي الزَم صراط الله المستقيم، ولا تمِلْ عنه يمينًا ولا شيالًا، قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَنْدَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ وَلَا تَنْبِعُوا اللهُ بُلَ فَنَا عَنْ سَلِيلِهِ قَالَ عَلَى اللهُ عَنْ سَلِيلِهِ قَالَ اللهُ اللهُ

"وقُلْ رَبِّيَ الرَّحْمَنُ واسْتَقِمِ"؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَ اللّهُ ثُمَّ اللهُ ثَمَا الله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهِ ثَمَا اللهُ ثُمَّ اللّهِ ثَمَا اللهُ ثَمَّ اللّهِ مُواْ وَلَا تَحَنَوُهُ وَلَا تَحَنَوُهُ وَلَا تَحَنَوُهُ وَلَا تَحَنوُهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَمْ وَلَكُمْ فِيها مَا تَسْتَعْمَ وَلَكُمْ فِيها مَا تَسْتَعْمَ وَلَكُمْ فِيها مَا تَشْتَهِمَ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها مَا تَسْتَعْمُ وَلَا اللهُ النَّقَفي عِيْنَ قال: قلت: يا رسول الله! وفي وصيّة النّبيّ اللهُ لسفيان بن عبد الله الثّقَفي عِيْنَ قال: قلت: يا رسول الله! وفي وصيّة النّبيّ بأمر أعتصمُ به، قال: «قُلْ رَبِيّ اللهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ» رواه الترّمذي وصحّحه، وابن ماجه، وصحّحه وأيضًا وابن حبّان والحاكم (١).

وهي وصيَّةٌ عظيمةٌ جامعةٌ، جمعَت الدِّين كلَّه والخيرَ أجمعَه، بها ختم النَّاظمُ يَخْلَلهُ هذه النَّبذة الطيِّبة المباركة في الوصيَّة لطالب العلم.

<sup>(</sup>۱) «جامع التِّرمذي» برقم (۲٤۱۰)، و «سنن ابن ماجه» برقم (۳۹۷۲)، و «صحيح ابن حبَّان» برقم (۲۹۸۸)، و «المستدرك» (٤/ ٣٤٩).

# الوصيَّة بكتاب الله عَرَّوَّانَّ

عقد رَحَلَتْهُ هذا العنوان لبيان مكانة كتاب الله عَرَوَانَ وعظيم شأنه، وعلوً منزلته، ومكانة تدبُّره، ومعرفة أحكامه، والعمل بمُحكمه، والإيمان بمُتشابهه، وذكر \_ أيضًا \_ فضائل كثيرة لتلاوته وتدبُّره إلى غير ذلك من الوصايا العظيمة المتعلِّقة بكتاب الله جَلَوَعَلا.

## قال النّاظمُ رَحَمْ لَسَّهُ:

٨٧- وَبِالتَّدَبُّرِ وَالتَّرتِيلِ فَاتْلُ كِتَا بَ اللهِ لاسِيَّما في حِنْدِسِ الظُّلَمِ

الجارُّ والمجرور في قوله: «وبالتَّدبُّر والتَّرتِيلِ» متعلِّقُ بقوله: «فاتْلُ كِتَابَ الله»؛ أي اتْلُ كتابَ الله بالتَّدبُّر والتَّرتيل؛ والله جَلَّوَعَلاَ أمر بتدبُّر كتابه في مواضع من القرآن، فقال تعالى: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَءَانَّ وَلَوَكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِاللهِ في مواضع من القرآن، فقال تعالى: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَءَانَ وَلَوَكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِاللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْفِلَا هَوَال تعالى: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُواْ ٱلْقُولَ ٱمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ عَلَى قُلُوبٍ أَفْفَالُهَا ﴾ [عمد: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَرُواْ ٱلْقُولَ آمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ عَلَى قُلُوبٍ أَفْفَالُهَا ﴾ [عمد: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ كَنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَكَبَرُواْ ٱلْمَوْلِ مُبَرَكُ لِيَكَبَرُواْ الْمَوْلِ الْمُعْرَالُهُ لِيَكَبَرُواْ ٱلْمُؤلِينَ ﴾ [المؤمنون: ٦٨]، وقال تعالى: ﴿ كَنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَكَبَرُواْ ٱلْمُؤلِينَ ﴾ [المؤمنون: ٦٨]، وقال تعالى: ﴿ كَنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَكَبَرُواْ الْمُعالِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اله

فهذه آيات فيها الحثُّ على تدبُّر كتاب الله جَلَّوَعَلَا، والتَّدبُّر يكون بالتَّأمُّل للمعاني والتَّفكُّر في الدِّلالات وعقلِ مراد الله ﷺ بحيث يكون حظُّ العبد من القرآن التِّلاوة للحروف والفهم للمعاني والدِّلالات ولا يكون حظُّه منه مجرَّد

إقامة حروفه.

وقوله يَحْلَمْهُ: «والتَّرتيل»؛ التَّرتيل: هو القراءة بتمهُّل، كما قال تعالى: ﴿وَرَقِلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ [المزمل: ٤]، أي اقرأه بتمهُّل؛ فإنَّه يكون عونًا لك على فهمه وتدبُّره.

وبدأ النّاظم وَ عَلَاتُهُ بِالحِثِّ على تلاوة القرآن بِالتّدَبُّر والتّرتيل موافقةً للآيات الكثيرة في كتاب الله عَرَّوَانَ والأحاديث العديدة في سنّة النّبيّ اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى والأحاديث العديدة في سنّة النّبيّ اللّه اللّه عَلَى العناية بالقرآن قراءة وترتيلًا وتدبّرًا كقوله جَلَّوَعَلا: ﴿ اللّه وَاتْلُونُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِك ﴾ [الكهف: ٢٧]، وقوله جَلَّوَعَلا: ﴿ الّذِينَ عَاتَبْنَهُمُ الْكِنَبَ يَتْلُونَهُ مَقَ تِلاَوتِهِ الْوَلَتِهِ الْوَلَتِهِ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه وأَقَامُوا الصّلَوة والله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه وأَقَامُوا الصّلَوة وأَنفَقُوا مِمّا رَزَقْنَهُمْ سِيّرًا وَعَلَانِيَ لَيْ الّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْتِ اللّهِ وَأَقَامُوا الصّلَوة وأَنفَقُوا مِمّا رَزَقْنَهُمْ سِيّرًا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ فِي عَلَى اللّهِ وَأَقَامُوا الصّلَوة وأَنفَقُوا مِمّا رَزَقْنَهُمْ سِيّرًا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ فِي حَكَرةً لَن تَبُورَ ﴾ [فاطر: ٢٩].

والآيات في هذا المعنى كثيرة.

وجاء في السُّنَّة أحاديث عديدة في الحثِّ على قراءة القرآن وتلاوته وترتيله وتدبُّره وفضل ذلك، منها قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ: «مَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ مَثَلُ الأَثْرُجَّةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ» متَّفق عليه (١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٤٢٧)، ومسلم برقم (٧٩٧) من حديث أبي موسى الأشعري عيشُك.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ للصَّحابة: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ \_ أَوْ إِلَى العَقِيقِ \_ فَيَأْتِي مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ (الكَوْمَاء: النَّاقة العظيمة السَّنام) فِي غَيْرِ إِثْمٍ، وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ؟»، فقالوا: يا رسول الله! نحبُّ ذلك، قال: «أَفَلا يَغْدُو فَي غَيْرِ إِثْمٍ، وَلا قَطْعِ رَحِمٍ؟»، فقالوا: يا رسول الله! نحبُّ ذلك، قال: «أَفَلا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى المَسْجِدِ فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ الله عَبْرَقِلَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَثَلاثُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَدْبَعٍ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنْ الإِبلِ؟» وَثَلاثُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ قَلَاثٍ مَا مِنْ عَامر (١٠).

وقوله ﴿ الله عَنَابَ الله الْجُتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الله يَتْلُونَ كِتَابَ الله، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ اللَّائِكَةُ، وَخَشِيتُهُمُ اللَّاعِكَةُ، وَحَفَّتْهُمُ اللَّائِكَةُ، وَخَفَّتُهُمُ اللَّائِكَةُ، وَخَفَّتُهُمُ اللَّائِكَةُ، وَخَفَّتُهُمُ اللَّائِكَةُ، وَخَفَّتُهُمُ اللَّائِكَةُ، وَخَفَّتُهُمُ اللَّائِكَةُ،

وقوله ﴿ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَا لَهَا، لَا أَقَوُلُ: ﴿ اللَّمَ ﴾ حرفٌ، ولكنْ «ألفٌ » حرفٌ، و «لامٌ » حَرفٌ، و «ميمٌ » حَرفٌ »، رواه التِّرمذيُّ (٣) من حديث ابن مسعود، وصحَّحه.

وقول النَّاظم وَ السَّمَا في حِنْدسِ الظُّلَمِ»؛ «حِنْدس» \_ بالكسر \_: اللَّيل المظلِم، أي خاصَّة في هذا الوقت المبارك.

يقول النَّوويُّ كَلاَّهُ في «التِّبيان في آداب حملة القرآن»(٤): «فصل: في

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» برقم (۸۰۳).

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» برقم (۲٦٩٩).

<sup>(</sup>٣) برقم (٢٩١٠).

<sup>(</sup>٤) ص (٧٥).

الأوقات المختارة للقراءة، اعلَمْ أنَّ أفضلَ القراءة ما كان في الصَّلاة، وأمَّا القراءةُ في غير الصَّلاة فأفضلُها قراءة اللَّيل، والنِّصف الأخير من اللَّيل أفضل من النِّصف الأوَّل».

#### قال النَّاظمُ لَحَالَاتُهُ:

٨٨- حَكِّمْ بَراهِينَـهُ واعْمَلْ بِمُحْكَمِهِ حِلًّا وحَظْرًا ومَا قَـدْ حَـدَّهُ أَقِمِ

«حَكِّمْ بَراهِينَهُ»؛ أي حُجَجه وبيناته، والمعنى: احتكِم إليه وليكُن المعوَّل عليه، فيها تأتي وتَذَرُ وفي جميع شؤونك.

«واعمَلْ بمُحْكَمِه»؛ المراد بـ «المحكم»؛ أي البيِّن الواضح الدَّلالة، قال تعالى: ﴿ هُو الَّذِي آَنَزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ ءَايَتُ مُّكَمَّتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْبِ وَأُخُرُ مُتَشَبِهَتُ ﴾ [آل عمران: ٧].

«حِلَّا وحَظْرًا»؛ أي في الحلال والحرام؛ لأنَّ «الحظر»: المنع، فكن عاملًا بمحكم القرآن في الحلال والحرام، وفي الإباحة والمنع.

«وما قد حدَّهُ أقِم»؛ أي أقِم حدود القرآن، لا تكن إقامةُ القرآن للحروف فقط، بل أقِم حروفه، وأقمْ \_ أيضًا \_ حدوده؛ بالائتيار بما في القرآن والانتهاء عمَّا نهى عنه.

روى عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه» (۱) عن الحسن البصري يَحْلَلْهُ قال في تفسير قوله تعالى: ﴿ كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبُرَكُ لِيَّلَبَّرُواً ءَاينتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَ ﴾،

<sup>.(</sup>١)(٣/٣٢٣).

قال: «وما تدبُّر آياته إلَّا اتِّباعُه بعمله، والله! ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده؛ حتَّى إنَّ أحدَهم ليقول: والله! لقد قرأتُ القرآن كلَّه وما أُسقطُ منه حرفًا واحدًا، وقد أسقطَه كلَّه؛ ما ترى له في القرآن من خُلق ولا عمل، وحتَّى إنَّ أحدهم ليقول: والله! إنِّ لأقرأُ السُّورة في نَفْسٍ واحدٍ، والله! ما هؤلاء بالقرَّاء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الوَرَعة، ومتى كان القرَّاء يقولون مثل هذا؟! لا كثَّر الله في المسلمين من هؤلاء». انتهى كلامه يَخلَلْه.

## □ قال النَّاظمُ رَحِمْ لَشْهُ:

٨٩- واطْلُبْ مَعانِيْهِ (١) بالنَّقْل الصَّريح ولا تَخُضْ بِرَأيِكَ واحْذَرْ بَطْشَ مُنْتَقِم

أي: ابحث عن معاني القرآن ودلالاته بالنَّقل الصَّريح، والقرآنُ يفسِّر بعضُه بعضًا، والسُّنَّة شارحةٌ للقرآن ومفسِّرةٌ له.

وهذه طريقة أهل العلم في تفسير القرآن؛ يفسِّرون القرآن بالقرآن، ويفسِّرون القرآن القرآن ويفسِّرون القرآن ويفسِّرون القرآن القبِّرون القرآن بالأحاديث الصِّحاح عن رسول الله ، ويفسِّم الله عَنِي السَّحابة عن الصَّحابة عن رسول الله .

«ولا تَخُض برَأْيك»؛ أي لا تُعمل رأيكَ المجرَّد في كتاب الله عَبَّرَ أَنَى ولا تقل فيه بالرَّأي، ولا تقل فيه بالرَّأي، وإنَّما يكون رأيُك مبنيًّا على النَّقل الصَّريح.

وحذَّر يَحْلَللهُ من الخوض في القرآن بالرَّأي أشدَّ التَّحذير؛ فقال: «واحذَرْ

<sup>(</sup>١) بإسكان الياء مراعاة للوزن العروضي.

بَطْشَ مُنتقِمٍ»؛ أي احذر بطشَ الله عَزَوَانَ وعقوبته من أن تقول في كتابه الله عَزَوَانَ علم، قال الله جَلَوَعَلا: ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبِغْ مَ وَٱلْبِغْ مَ وَإِلَّا لَهُ عَلَيْ اللهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣]، بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَدُ يُنزِل بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِهِ كَانَ وقال تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولُوا عَلَى اللهِ مِنْ مَن اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ مَ مِيثَقُ الْمُحَتَّ الْمَعْوَلُولُ عَلَيْهِم مِيثَقُ الْمُحَتَّ الْمَعْوَلُولُ اللهِ المُعَمِلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِم مِيثَقُ الْمُحَتَّ الْمَعْوَلُولُوا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِم مِيثَقُ الْمُحَتَّ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِم مِيثَقُ الْمُحَتَّ اللهِ اللهِ عَلَيْهِم مِيثَقُ اللّهِ إِلّا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِم مِيثَقُ اللّهِ إِلّا اللهُ عَلَيْهِم مِيثَقُ اللّهِ إِلّا الْحَقّ ﴾ [الأعراف: ١٦٩].

ولهذا كان الصَّحابة، ومن اتَّبعهم بإحسان في تمام الورع وكماله من الخوض في كتاب الله عَبِّرَةً بالرَّأي المجرَّد أو بالظُّنون.

روى ابن أبي شيبة في «المصنَّف» (١) عن أبي بكر الصِّدِّيق ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ ما لا أعلَم». وَأَيُّ اللهِ ما لا أعلَم».

والنُّقول عنهم في هذا المعنى كثيرة.

# قال النَّاظمُ رَحَالَالُهُ:

<sup>(</sup>۱)(۲/۲۳۱).

ما يشتبه عليهم من آي القرآن، يردُّون المشتبهات إلى الآيات المحكمات، والله أمر بذلك فقال: ﴿ هُوَ الَّذِي ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِئْبَ مِنْهُ ءَايَئَ مُّ مُكَمَّنَ مُنَ أُمُ الْكِئْبِ وَأُخُرُ مُتَكْبِهَنَ ﴾ [آل عمران: ٧]، وصف المحكمات بأنَّهنَّ أمُّ الكتاب.

«وكِلْ إلى الله مَعْنَى كُلِّ مُنْبَهِمِ»؛ أي الَّذي يكون معناه منبهمًا، أي خفيًا ومشتبهًا عليك، فَكِلْ معناه إلى الله، أي فوِّض معناه إلى الله، قائلًا: الله أعلم بمعناه.

وقد مرَّ معنا قول ابن عمر ويُنف : «العلم ثلاثة: كتاب ناطقٌ، وسنَّةٌ ماضية، ولا أدري»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٤٧٧٤)، ومسلم برقم (٢٧٩٨).

<sup>(</sup>۲) ص (۲۰۱).

#### □ قال النَّاظمُ رَحَالَشُهُ:

٩١- ثُمَّ الْمِرَا فيه كُفْرُ فاحْذَرَنْهُ ولا يَسْتَهْوِيَنَّكَ أَقَوامٌ بِزَيْغِهِم

«ثمَّ المرا فِيه»؛ أي في القرآن، والمراد بـ «المراء»؛ أي الجدال والخصومة المفضية إلى الشَّكِّ والتَّكذيب، واعتقاد الباطل.

«كفرً»؛ يشير إلى ما رواه الإمام أحمد وصحَّحه ابن حبَّان عن أبي هريرة أنَّ رسول الله على قال: «نَزَلَ القُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، المِرَاءُ فِي القُرْآنِ كُفْرٌ - ثلاث مرَّات فَهَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِ»(١).

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاهُ: «وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ»، فيه شاهدٌ لقول النَّاظم رَحْلَيْهُ الَّذي مرَّ آنفًا: «وَكِلْ إلى الله مَعْنَى كُلِّ مُنْبَهِمٍ».

وروى أبو داود الطَّيالسيُّ عن ابن عمر أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لَا تُجَادِلُوا فِي القُرْآنِ؛ فَإِنَّ جِدَالًا فِيه كُفْرٌ»(٢).

«فاحْذَرَنْهُ»؛ أي كن من ذلك على حَذَرٍ، وإِيَّاك أن تقع في شيء من المراء في كتاب الله عَرِّرَامًا! لأنَّ ذلك يُفضي إلى التَّكذيب والشَّكِّ والكفر بالله عَرَّرَامًا وبكتابه. «ولا يَسْتَهوينَّك أقْوامٌ بزَيْغِهِم»؛ كثيرًا ما يعملُ أهلُ الزَّيغ على فَتْنِ النَّاس؛

<sup>(</sup>۱) «المسند» برقم (۷۹۸۹)، و «صحيح ابن حبَّان» برقم (۷۶)؛ وصحَّح إسناده الألباني في «الصَّحيحة» (۶/ ۲۲).

<sup>(</sup>٢) «مسند الطَّيالسي» برقم (٢٢٨٦)؛ وصحَّح إسناده الألبانيُّ في «الصَّحيحة» برقم (٢٤١٩).

بتزيين ما عندهم من زيغ وضَلال بزَخْرفة القول، فيَفتنون ضِعاف الإيهان وقليلي العلم، ولهذا حذَّر من أن يُفتن العبدُ بها عند هؤلاء.

## قال النّاظمُ رَحْلَشْهُ:

٩٢- وعنْ مَناهِيهِ كُنْ يا صاحِ مُنْزَجِرًا والأمْرَ منه بلا تَردادِ<sup>(١)</sup> فالْتَزِم

أي: كن كافًا وممتنعًا عن جميع ما نهاك الله عنه في القرآن الكريم، «والأمرَ منه بلا تَرداد فالْتزم»؛ أي افعَل ذلك وحافِظ عليه ولازمه، «والأمر» مفعول «فالتزم».

فجمع في هذا البيت بين الحثّ على فعل الأوامر وترك النَّواهي، قال ابن مسعود هِيْنُك : ﴿ إِذَا سَمِعْتَ اللهَ يَقُولُ: ﴿ يَمَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ فَأَرْعِهَا سَمْعَكَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ يِأْمُر به، أَوْ شَرٌّ يَنْهَى عَنْهُ (٢).

بهذه المناسبة أذكر شابًا صغيرًا درَّسته قبل قرابة عشرين سنة، لمَّا كان في المرحلة المتوسِّطة، وكان حافظًا لكتاب الله جَلَّوَعَلَا فجاءني يومًا بأوراق مكتوب عليها الأوامر والنَّواهي في القرآن فقال لي: هذه أشياء جمعتها أرغب أن تطَّلع عليها وهو في الصَّفِّ الثَّاني متوسِّط، فقلت له: ما زلت صغيرًا الآن على التَّاليف، قال: لا، أنا لا أوَلِّف، ولكنَّ الله بَرَّقَلَ أكرمني بحفظ القرآن، ويمرُّ عليَّ في القرآن أوامر كثيرة ونواهي كثيرة، الله يخاطبني بها فأردتُ أن أعقل عن الله بَرِّقَلَ ما يأمرني به وما ينهاني عنه، فكان كلَّما مرَّ عليه أمرٌ أو نهيٌ في القرآن قيَّده، ثمَّ يرجع إلى «تفسير ابن كثير» و«تفسير ابن السَّعدي»، وينقل المعنى حتَّى الجمع له ملزمة كبيرة جدًّا في فقه الأوامر والنَّواهي في كتاب الله جَلَّوَعَلا.

<sup>(</sup>١) لم تصرف مراعاة للوزن العروضي.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ١٩٦).

## قال النّاظمُ رَحَمْ لَسَّهُ:

# ٩٣ - وما تَشابَهَ فَوِّضْ لِللهِ وَلا تَخُضْ فَخَوْضُكَ فيه مُوجِبُ النَّقَمِ

هنا يبيِّن المنهج السَّديد فيما تشابه من آي القرآن، والله عَبِّوَالِنَّ قال: ﴿مِنْهُ اللَّهُ مُتَكَانِ وَأُخُرُ مُتَكَابِهِ مَنَ آَيُ اللَّهِ عَبِوَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

وهذا التَّشابه هو في الحقيقة تشابهُ نسبيٌّ وليس مطلقًا؛ لأنَّه ليس في القرآن آيات لا يُفهم معناها مطلقًا، فالله خاطبنا بكلام عربيٍّ مبين، ليس فيه آيات متشابهة تشابهًا مطلقًا، أي يخفى معناها وفهمها على كلِّ أحد.

يقول مجاهد رَخِيَلَتْهُ: «عرضتُ المصحفَ على ابن عبَّاس ثلاث عَرَضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كلِّ آية وأسأله عنها»(١).

وجاء عن ابن عبَّاس عين أنَّه قال: «التَّفسير على أربعة أنحاء: فتفسير لا يُعذر أحدٌ في فهمه، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، وتفسير يعلمه الرَّاسخون في العلم، وتفسير لا يعلمه إلَّا الله».

ذكره ابن كثير في «تفسيره» (٢)، ثمَّ قال: ويروى هذا القول عن عائشة وعروة وأبي الشَّعثاء وأبي نهيك وغيرهم.

ومراد ابن عبَّاس عِين بـ«التَّفسير الَّذي يعلمه الرَّاسخون»؛ هو تفسير

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير الطَّبري في «تفسيره» برقم (٤٣٣٧)، والدَّارمي برقم (١١٢٠)، وغيرهما. (٢) (٢/ ٢٠).

المتشابه، كما قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَتُ ثُمْكَمَتُ هُنَ أُمُّ الْكِنْبِ وَنُهُ ءَايَتُ ثُمُّكَمَتُ هُنَ أُمُّ الْكِنْبِ وَالْمَعْلَةُ مُتَشْدِهِكُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيكَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِةٍ وَوَالْمَالِهِ وَالْمِيلِةِ عَلَى اللهِ اللهِ وَالْمَالِمُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ [آل عمران: ٧].

فالرَّاسخون في العلم يعلمون معنى المتشابه الَّذي يخفى معناه على كثير من النَّاس بها آتاهم الله عَبَّرَقِلَ من بصيرة وفهم لكلام الله عَلَيْ، وردِّ للمتشابه منه إلى المحكم.

وأمَّا التَّفسير الَّذي لا يعلمه إلَّا الله هو حقائق صفات الله عَرَّوَانَ وحقائق الله عَرَّوَانَ وحقائق الله عَرَّوَانَ وذُكر في سنَّة نبيِّه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ الله عَرَّوَانَ وذُكر في سنَّة نبيِّه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وعُرف معناه ودلالته وخَفي كنهُه وحقيقتُه، كما قال ابن عبَّاس عَبَّاس في فيف السيس في الدُّنيا من الجنَّة شيءٌ إلَّا الأسماء (١)، فنعقِل المعاني ونفهَم الدَّلالات؛ لكن الكُنْه والحقيقة الله على الله علم به.

# قال النّاظم رَحْلَشْهُ:

٩٤ ولا تُطِعْ قولَ ذِي زِيْغٍ يُزَخْرِفُهُ مِنْ كُلِّ مُبْتَدِعٍ فِي الدِّينِ مُستَّهَمِ ٩٤ ولا تُطِعْ قولَ ذِي زِيْغٍ يُزَخْرِفُهُ مِنْكُ مُنْحَرِفًا مُعْوَجَّ (٢) لَمْ يَقُمِ ٩٥ حَيْرانَ ضلَّ عنِ الحقِّ المُبينِ فَلا يَنْفَكُ مُنْحَرِفًا مُعْوَجً (٢) لَمْ يَقُمِ

يحذِّر كَ الله في هذين البيتين من سُبل أهل الأهواء وطرائق الهالكين وأهل الزَّيغ والضَّلال، ويحذِّر من الإصغاء والسَّماع إليهم، فقال:

<sup>(</sup>١) رواه ابن جرير الطَّبري في «تفسيره» برقم (٥٣٥ ـ ط. أحمد شاكر).

<sup>(</sup>٢) لم تصرف مراعاة للوزن.

"ولا تُطِعْ قولَ ذي زيْغِ يُزَخْرِفُهُ"؛ فمن عادة أهل الزَّيغ زخرفة ما عندهم من باطل، قال الله تعالى: ﴿وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ مَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَدُهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ, من باطل، قال الله تعالى: ﴿وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ مَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَدُهُ وَكَات أَمْرُهُ, فَرُطًا ﴾ [الكهف: ٢٨]، وجاء في «الصّحيحين» عن عائشة ﴿ فَ قَالَت: تلا رسول الله ﴿ هَدُهُ الآية: ﴿ هُو الّذِي آئِزَلَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ مِنْهُ عَاينَتُ مُحْكَمَتُ هُنَ أُمُ الْكِنْبِ وَأَخُرُ مُتَسَيْهِ فَي قَالَم الله الله عَلَيْكَ الْكِنْبَ مِنْهُ ابْتِعَاءَ الْفِتْ نَهِ وَابْتِعَاءَ تأفِيلِةً وَابْتِعَاءَ الْفِيلِةِ وَابْتِعَاءَ الْفِيلِةِ وَابْتِعَاءَ الْفِيلِةِ وَابْتِعَاءَ الْفِيلِةِ وَابْتِعَاءَ الله وَمَا يَشَكَيهُ مَنْهُ ابْتِعَاءَ الْفِيلِةِ وَابْتِعَاءَ اللهُ وَمَا يَشَكُونُ مَا تَشَكِيهُ مَنْهُ الْقِيلِةِ وَابْتِعَاءَ اللهُ عَلَيْ وَابْتَعَاءَ اللهُ عَلَيْ وَالْفَا اللهُ عَلَيْ وَالْتَعَامُ اللهُ عَلَيْ وَالْتَعْ وَابْتِعَاءَ اللهُ عَلَيْ وَالْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ وَالْتَعَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَالْمَلْ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَالْمَا اللهُ عَلَيْ وَالْمَا اللهُ عَلَيْ وَالْمَالِكَ وَالْمَوْلُونَ عَالَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَالْمَالَالَ اللهُ الله

وقوله: «مِنْ كُلِّ مُبْتَدِعٍ في الدِّين مُتَّهَمٍ»؛ أي احذر صاحبَ الزَّيغ من أهل البدع والأهواء مَنْ هو متَّهم في دينِه بفسادٍ في العقيدة أو انحلالٍ في الفكر.

«حَيْرانَ ضلَّ عنِ الحقِّ المُبينِ»؛ يصفُ حال هؤلاء الزَّائغين المبتدعة المَّهَمين في الدِّين، وما أكثر ما تستولي هذه الحيرةُ على أهل الباطل، وسيأتي لاحقًا ذكر شيء من شهادة هؤلاء على أنفسهم بالحيرة والشَّكِّ(٢).

قال: «فلا يَنْفَكُ مُنْحَرِفًا مُعْوَج»؛ أي يكون بهذه الحال دائمًا وأبدًا منحرفًا عن صراط الله المستقيم، معوجًا عن الجادَّة السَّويَّة.

وقوله: «مُعْوَجً» خبر كان، وحذف التَّنوين لضرورة الشِّعر.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٤٥٤٧)، ومسلم برقم (٢٦٦٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: (ص۱۹٦ ۱۹۷).

«لَمْ يَقُمِ»؛ أي لم يستقم على صراط الله جَلَّوَعَلَا، بل ينحرف عنه يمينًا وشمالًا.

ا ثمَّ ساق أبياتا في فضل كتاب الله عَرَّوَالَ وبيان عظم شأنه، قال: ٩٦- هُـوَ الكِتـابُ الَّذي مَـن قـامَ يَقْـرَؤُهُ كَأَنَّمـا خاطَـبَ الـرَّحْمَنَ بـالكَلِمِ

أي كأنَّ الَّذِي يقرأ كلامَ الله ويرتِّله خاطب الرَّحن بالكلِم؛ لأنَّ القرآن فاتحة كلَّه تعظيم لله ومناجاة له، وثناء عليه وتمجيد، واعتبر هذا في أمِّ القرآن فاتحة الكتاب المشتملة إجمالًا على ما اشتمل عليه القرآن تفصيلًا، وما تضمَّنته من مناجاة وثناء على الله بي وي مسلم في «صحيحه» (١) من حديث أبي هريرة وثناء على الله بي يقول: قال الله تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلاة بيني وَبَيْنَ عَبْدِي قال سمعت رسول الله في يقول: قال الله تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلاة بيني وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ العَبْدُ: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِنَّهِ رَبِ ٱلْمَسْتَقِيمِ فَي قَالَ الله تَعَالَى: أَثْنَى عَلَى الله تَعَالَى: أَثْنَى عَلَى الله تَعَالَى: أَثْنَى عَلَى عَبْدِي، وَإِذَا قَال: ﴿ ٱلرَّحْمُنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾؛ قال الله تَعَالَى: أَثْنَى عَلَى عَبْدِي، وَإِذَا قَال: ﴿ وَإِنَاكَ نَسْتَعِينُ ﴾؛ قال: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَي عَبْدِي، وَإِذَا قَال: ﴿ آلِكُ مُنَ الصِّرَطَ ٱلمُسْتَقِيمَ ﴿ وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَال: ﴿ آلْمَ مَلْكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَلِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَال: ﴿ آلْمَ الصَرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَلِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ، فَإِذَا قَال: ﴿ آلْمُ الصَرَطَ آلَيْنَ الْعَبْدِي وَلِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ، فَإِذَا قَال: ﴿ آلْمَتَ آلِنَ هُ قَالَ لَا عَبْدِي وَلِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ، فَإِذَا قَال: ﴿ آلْمَتَ آلِنَ هُ قَالَ : هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ اللهُ عَلَى مَا سَأَلُ اللهُ عَنْ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ الْمُ وَلِكَ الْهِ عَلْ اللهِ عَلْ الله اللهُ اللهُ الْمُسْتَقِيمَ اللهِ وَلِعَالِي مَا سَأَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ الْمُسْتَقِيمَ وَلِعَنْ وَلِعَنْ وَلِعَالًى مَا سَأَلُ اللهُ اللهُ عَلْ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَّذِينَ الْمُسْتَقِيمَ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ المَالَّهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) رقم (۳۹۵).

٩٧- هُوَ الصِّراطُ هُو الحَبْلُ المَتِينُ هُوَ الْ مِيزَانُ والعُرْوَةُ الوُثْقَى لِمُعْتَصِمِ «هو الصِّراط»؛ أي الصِّراط المستقيم الَّذي يُفضي بصاحبه إلى جنَّات النَّعيم: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَبِعُوهُ ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

«هو الحبل المتين»؛ الَّذي من تمسَّك به واعتصم به نجَا وهُدِيَ إلى صراط مستقيم، قال تعالى: ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبِّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

«هو الميزان»؛ أي الَّذي عليه المعوَّل وإليه الاحتكام: ﴿ فَإِن نَنَزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّدُّ إِلَى اللهِ: الرَّدُّ إِلَى كتابه، والرَّدُّ إِلَى الرَّسول الرَّدُ اللهِ اللهِ: الرَّدُّ إلى كتابه، والرَّدُّ إلى الرَّسول الرَّدُ اللهِ: الرَّدُ إلى سُنَّته.

«والعُرْوَةُ الوثْقَى»؛ كما قال جَلَّوَعَلا: ﴿ لَاۤ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ ۚ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشُدُمِنَ الْمُنْ فَصَد اللهِ اللهِ عَمْن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْوُتِ وَيُؤْمِر َ بِٱللَّهِ فَقَد السَّتَمْسَكَ بِٱلْعُرُةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

«لمعتصم»؛ فمن أراد لنفسه خير مُعتصم وخير مُتمسَّك؛ فليتمسَّك بكتاب الله جَلَّوَعَلا، فهو الصِّراط المستقيم، والحبل المتين، والميزان القويم، والعروة الوثقى.

□ قال النَّاظمُ رَحَالِشْهُ:

٩٨- هُو البَيانُ هُو الذِّكْرُ الحَكِيمُ هُوَ النَّ تَفْصِيلُ فَاقْنَعْ بِهِ فِي كُلِّ مُنْ بَهِم «هو البَيانُ»؛ أي الإيضاح، قال تعالى: ﴿هَذَا بَيَانُ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٣٨].
 «هو الذّكر الحكيم»؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا ٱلذِّكْرُو إِنَّا لَهُ لَكَفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]،

وقال: ﴿ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ [آل عمران: ٥٥].

«هو التَّفصيل»؛ قال جَلَّوَعَلا: ﴿ وَمَا كَانَ هَلَا الْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِئْنِ ﴾ [يونس: ٣٧]، وقال جَلَّوَعَلا: ﴿ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَعَ وَلَكِن تَصْدِيقَ اللَّذِى بَيْنَ يَكَذَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [يوسف: ١١١].

«فاقْنَعْ بِهِ فِي كُلِّ مُنْبَهِمِ»؛ أي كلِّ أمرٍ خفيَ عليك من المعاني.

٩٩- هُــو البَصــائِرُ والذِّكــرَى لِمُــدَّكِرٍ هو المَواعِظُ والبُشــرى لِغَـيرِ عَـمِي

«هو البصائرُ»؛ كما قال الله عَبَّرَةً إِنَّ : ﴿ هَنذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ

«والذكرَى لِمُدَّكِرٍ»؛ كما قال جَلَّوَعَلا: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَى لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدُ ﴾ [ق: ٣٧]، وقال جَلَّوَعَلا: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ [القمر: ١٧].

«هو المواعظ» كما قال جَلَّ وَعَلا: ﴿ هَنَا ابْيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٨]، وقال جَلَّ وَعَلا: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ تَكُم مَّ وَعِظَةُ مِن رَّيِكُمْ وَشِفَآهُ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٥٧]، وقال جَلَّ وَعَلا: ﴿ وَكُلَّ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَفُوادَكُ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلمُؤْمِنِينَ ﴾ [هود: ١٢٠].

«والبُشْرى لِغَيْرِ عَمِي»؛ قال جَلَّوَعَلا: ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ وَالبُشْرى لِغَيْرِ عَمِي»؛ قال جَلَّوَعَلا: ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَرَّلَهُ مُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٩٧]، وقال جَلَّوَعَلا: ﴿ وَمِن قَبْلِهِ عَكِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَدًا كِتَنْبُ مُصَدِقٌ لِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَدًا كِتَنْبُ مُصَدِقٌ لِمَامًا عَرَبِيًا لِيَصُدَدِرًا لَذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأحقاف: ١٢].

وقوله: «لِغَيْر عَمِي»؛ أي لغير عمِيِّ عن الحقّ؛ لأنَّه لا ينتفع من بصائر القرآن وما فيه من الذِّكرى والمواعظ وما فيه من البشارات، فمَن كان عن الحقِّ عميًّا؛ فإنَّه لا ينتفع من ذلك ولا يستَفيد.

# □ قال النّاظمُ رَحَمْ لَسُّهُ:

١٠٠- هُـو المُـنَزَّلُ نُـورًا بَيِّنًا وهُـدًى وَهْوَ الشِّفاءُ لِمَا فِي القَلْبِ مِن سَقَمِ

«هو المنزّل نورًا بيّنًا»؛ وصف القرآن بأنّه نورٌ مبين، أي نورٌ بيّن واضح، كما قال الله عِبْرَةَانَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرُهَانُ مِّن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِيتًا ﴾ كما قال الله عِبْرَقَانَّ : ﴿ يَتَأَيُّهَا النّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرُهَانُ مِّن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِيتًا ﴾ [النساء: ١٧٤]، قال جَلَّوَعَلا: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِناً مَاكُنتَ تَدْرِى مَا الْكِئنبُ وَلا اللهِ يَمْنُ وَلِكُين جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ عَمَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مَن عَبَادِنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مَنْ عَبَادِنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مَنْ عَبَادِنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ عَمَن فَشَآهُ مِنْ عِبَادِنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطٍ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مُورًا نَهُدِى بِهِ عَمَن فَشَآهُ مِنْ عِبَادِنا وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَى صَرَطٍ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا نَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مُنْ وَلَا نَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا فَهُولَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالِكُونَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَيْكُ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا ع

«وهُدًى»؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي ٱقَوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّيْ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَكُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: ٩]، وقال جَلَّوَعَلا: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِيرَا بَاللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [النحل: ٨٩].

وقوله: «وهُوَ الشِّفَاءُ لما في القَلْبِ مِنْ سَقَمٍ»؛ أي أنَّه شفاءٌ لأمراض القُلوب،

قال جَلَّوَعَلا: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدُ جَآءَتَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّيِكُمْ وَشِفَآهٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٥٧]، وقال جَلَّوَعَلا: ﴿ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرُءَانَا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوَلا فُصِّلَتَ ءَايَنَهُ وَ عَرَيْنُ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَآهٌ ﴾ [فصلت: ٤٤].

# قال النَّاظمُ رَحَالَتُهُ:

١٠١- لَكِنَّــهُ لِأُولِي الإيمــانِ إِذْ عَمِلُــوا بِما أَتَى فِيه مِـنْ عِلْمٍ ومِـنْ حِكَـمِ

«لكِنّهُ لِأُولِي الإِيمانِ إِذْ عَمِلُوا»؛ أي أنَّ القرآن شفاءٌ لأولي الإيهان إذا عملوا بها أتى فيه من علم، ومن حِكَم، وهذا فيه التَّنبيه أنَّ الاستشفاء بالقرآن، وتحصيل بركاتِ القرآن وخيراتِه لا ينالُه كلُّ أحد، وإنَّما يناله أولوا الإيهان الَّذين عملوا بالقرآن، فهؤلاء الَّذين يفوزون ببركات القرآن وخيراته وما فيه من الشَّفاء، ولهذا قال الله عَرَّرَانَّ : ﴿ وَنُنزِلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُو شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينُ وَلاَيزِيدُ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء: ٢٨]، وقال جَلَوَعَلا: ﴿ قُلْ هُو لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَآءٌ ﴾ [فصلت: ٤٤].

# قال النَّاظمُ رَحَالَاللهُ:

١٠٢- أمَّا عَلَى مَن تَـوَلَّى عَنـه فَهْوَ عَـمًى لِكُونِـهِ عَـنْ هُـداهُ المُسْتَنيرِعَمِي
 (أمَّا عَلَى مَنْ تَوَلَّى عَنْهُ فَهُو عَمَى)؛ يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى ﴾ [فصلت: ٤٤].

«لِكُوْنِهِ عَنْ هُداهُ المُسْتَنيرِ عَمِي»؛ أي عن الحقِّ البيِّن الواضح عَمِي، فلم يُبصر ما في القرآن من حقِّ وهدى، فهذا لا يستفيدُ ولا ينتفعُ بها جاء في كتاب الله عِرَوَانَ من شفاء وخير وبركة.

## □ قال النَّاظمُ نَحَالَشْهُ:

١٠٣- فمَنْ يُقِمْهُ يَكُنْ يَومَ المَعادِ لَهُ خَيرَ الإِمامِ إِلَى الفِرْدُوسِ والنَّعَمِ

أي: مَنْ يُقِم القرآنَ علمًا وعملًا؛ يرفعه الله الله القرآن، ويكون له يوم المعاد إمامًا وقائدًا له إلى جنَّات النَّعيم.

# ١٠٤- كمَا يَسُوقُ أُولِي الإِعْراضِ عَنْـهُ إِلَى دارِ المَقـامِعِ والأَنْكـالِ والألَـمِ

كما قال جَلَّوَعُلا: ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ إِلَى جَهُنَّمَ رُمُلُّ حَقَّى إِذَا جَآءُوهَا فَيُحَتُ أَبُورُبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهَا أَلَمُ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنَمُ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونِكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ﴾ [الزَّمر: ٧١]، وقال جَلَّوَعَلا: ﴿ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن وَيُنذِرُونِكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ﴾ [الزَّمر: ٧١]، وقال جَلَّوَعَلا: ﴿ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن وَلَيْ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَعْشُ رُهُ وَمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَى ﴾ [طه: ١٢٤]، وقال جَلَّوَعَلا: ﴿ وَمَن أَظُلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاَينتِ رَبِّهِ عَنْ أَغْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ كُمْ مَنْ فُكِّرَ بِاَينتِ رَبِّهِ عَنْ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنْكَا وَمُعْمَلِكُمْ مِمَّن ذُكِّرَ بِاَينتِ رَبِّهِ عَنْهُا أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ كُولُونَ ﴾ [السجدة: ٢٢].

وجاء عن جابر ﴿ عَنْ عَن النَّبِيِ ﴿ قَالَ: ﴿ القُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعُ، وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ »،

رواه ابن حبَّان بإسناد جيِّد(١)، ويروى مثله من قول ابن مسعود عينينه (٢).

ويروى بمعناه عن أبي موسى الأشعري هِيْنُ قال: «إنَّ هذا القرآن كائنٌ لكم ذكرى، وكائنٌ لكم أجرًا، أو كائنٌ عليكم وزرًا؛ فاتَّبعوا القرآنَ ولا يتَّبعكم القرآنُ، فإنَّه من يتَّبع القرآنَ يَهبط به على رياض الجنَّة، ومَن يتبعه القرآن يَزُخُ في قفاه فيقذفه في جهنَّم»(٣)، وقوله: «يزخُّ» أي يدفع.

#### قال النَّاظمُ لَخِلْلَاهُ:

١٠٥ - وقَدْ أَتَى النَّكُ فِي الطُّولَيْنِ أَنَّهُما ﴿ ظِلَّا لَهُ إِيهِما فِي مَوْقِفِ الغُمَمِ

قوله: «أنَّهُما»؛ أي البقرة وآل عمران، وقوله: «الغُمَمِ»؛ من الغُمَّة وهي الشِّدَّة.

يشير إلى ما في «صحيح مسلم»(٥) عن النَّوَّاس بن سَمْعان الكلابي عِيْنَهُ قَال: سمعتُ النَّبيَّ عَلَيْ يقول: «يُؤْتَى بِالقُرْآنِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا

<sup>(</sup>١) «صحيح ابن حبَّان» برقم (١٢٤)، وانظر: «السِّلسلة الصَّحيحة» رقم (٢٠١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه» (٣/ ٣٧٢)، وابن أبي شيبة في «مصنَّفه» (٦/ ١٣١) من طريقين عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ١٢٦)، والدَّارميُّ برقم (٣٣٢٨)، وفي إسناده أبو كنانة هو القرشي، وهو مجهول كما في «التَّقريب».

<sup>(</sup>٤) مثنَّى ظِل، والأصل ظِلَّان وحُذفت النُّون للضَّرورة، ولهذا نظائر. انظر: «مغني اللَّبيب» (ص ٩١٧)، و «خزانة الأدب» (٣/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٥) برقم (٨٠٥).

# قال النّاظم رَحْلَشْهُ:

١٠٦ وأنّه في غَدٍ يَاتِي لِصاحِبِهِ مُبَشِّرًا وحَجِيجًا عَنْهُ إِنْ يَقُمِ ١٠٧ والمُلْكَ والحُلْدَ يُعْطِيهِ ويُلْبِسُهُ تَاجَ الوَقارِ الإِلهُ الحَقُّ ذو الكَرَمِ ١٠٧ والمُلْكَ والْحَالُ ورَتِّلْ وارْقَ فِي غُرَفِ الْ جَنَّاتِ كِيْ تَنْتَهِي (١) لِلْمَنْزِلِ النَّعِمِ ١٠٨ وحُلَّتانِ مِن الفِرْدَوسِ قَدْ كُسِيَتْ لِوالدَيْهِ لَمَا الأكُولُ لَمْ تَقُمِ ١٠٥ وحُلَّتانِ مِن الفِرْدَوسِ قَدْ كُسِيتْ لِوالدَيْهِ لَمَا الأكُولُ لَمْ تَقُمِ ١٠٥ قَالا بِماذا كُسِيناهَا فقيلَ بِما أَقْرَأْتُمَا ابْنَكُما فاشْكُرْ لِذِي النِّعَمِ ١١٠ قَرَأْتُمَا ابْنَكُما فاشْكُرْ لِذِي النِّعَمِ

قوله: «إنْ يَقُمِ»؛ أي إن يَقُم بالقرآن العظيم علمًا وعملًا.

وقوله: «والمُلْكَ والخُلْدَ يُعْطِيهِ» أي: يعطيه المُلك بيمينه والخُلد بشماله، وهاتان النِّعمتان هما جماع نعيم الآخرة.

وقوله: «ويُلْبِسُهُ تاجَ الوَقارِ» في «النَّهاية»: التَّاجِ ما يُصاغ للمُلوك من الذَّهب والجواهر.

وهذه الأبيات الخمسة يشير فيها النَّاظم وَعَلَسُهُ إلى ما جاء عن بريدة ابن الحصيب وَهَنُهُ أَنَّهُ قال: كنت جالسًا عند النَّبِيِّ فَهُ فسمعته يقول: «تَعَلَّمُوا سُورَةَ البَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَها حَسْرَةٌ، وَلَا يَسْتَطِيعُهَا البَطَلَة»، قال:

<sup>(</sup>١) بإسكان الياء مراعاة للوزن العروضي.

ثمَّ مكث ساعةً، ثمَّ قال: «تَعَلَّمُوا سُورَةَ البَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ؛ فَإِنَّهُمَا الزَّهْرَاوَان يُظِلَّانِ صَاحِبَهُمَا يَوْمَ القِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ أَوْ فِرْقَان مِنْ طَيْر صَوَافَّ، وَإِنَّ القُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ حِينَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِب، فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِي؟ فَيَقُولُ: مَا أَعْرِفُكَ! فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِي؟ فَيَقُولُ: مَا أَعْرِفُكَ! فَيَقُولُ: أَنَا صَاحِبُكَ القُرْآنُ الَّذِي أَظْمَأْتُكَ فِي الْهَوَاجِر وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرِ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، وَإِنَّكَ اليَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ، فَيُعْطَى الْمُلْكَ بيَمِينِهِ، وَالْخُلْدَ بشِمَالِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الوَقَارِ، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يَقُومُ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا؛ قَالَ: فَيَقُولَانِ: بِمَ كُسِينَا هَذِهِ؟ فَيْقَالُ: بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا القُرْآنَ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: اقْرَأْ وَاصْعَدْ فِي دَرَجَةِ الْجَنَّةِ، وَغُرَفِهَا فَهُوَ فِي صُعُودٍ مَا دَامَ يَقْرَأُ هَذَّا كَانَ أَوْ تَرْتِيلًا»، رواه الإمام أحمد (١)، وحسَّنه البغويُّ في «شرح السُّنَّة»(٢)، وابن كثير في تفسير سورة البقرة، وفي سنده مقالٌ؛ لكن له شاهد من حديث أبي أمامة، وآخر من حديث أبي هريرة، ولذلك أورده الألبانيُّ في «السِّلسلة الصَّحبحة»(٣).

(۱) «المسند» (۲۲۹۰۰)، وقد أورده الشيخ في «معارج القبول» (۲/ ۲۷۰)، وقال:

إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) (٤/ ٤٥٤) حديث رقم (١١٩٠).

<sup>(</sup>٣) رقم (٢٨٢٩).

## قال النّاظمُ رَحَمْ لَسَّهُ:

١١١- كَفَى وحَسْبُكَ بِالقُرْآنِ مُعْجِزَةً دامَتْ لَدَيْنَا دَوَامًا غَيْرَ مُنْصَرِمِ
 ١١٢- لَـمْ يَعْتَرَهْ قَـطُ تَبْدِيلُ ولا غِـيَرُ وَجَـلَ فِي كَثْرَةِ الـتَرْدادِ عـنْ سَـأُم

قوله: «وحسبُك»؛ وهي بمعنى يكفيك، «بالقرآن معجزة»؛ أي يكفيك معجزة كتاب الله عَبِّرَ أَنَّ فهو أعظم معجزة، «غيرَ منصَرِم» أي غير منقطع، فهو معجزة دائمة مستمرة.

يقول ابن القيِّم عَنِيْسَهُ في «إغاثة اللَّهفان»(۱): «وإذا كان هذا شأن معجزات هذين الرَّسولين (يعني موسى وعيسى اللَّكِيِّةِ) مع بُعْدِ العهد وتشتُّت شمل أمَّتيهما في الأرض وانقطاع معجزاتهما، فما الظَّنُّ بنبوَّة مَنْ معجزاته وآياته تزيد على الألف، والعهد بها قريب، وناقلوها أصدق الخلق وأبرُّهم، ونقلها ثابت بالتَّواتر قَرْنًا بعد قرن، وأعظمُها معجزةً كتابٌ باقٍ غضُّ طَرِيٌّ لم يتغيَّر ولم يتبدَّل منه شيء، بل كأنَّه منزَّلُ الآن، وهو القرآن العظيم، وما أخبر به يقع كلَّ يشاهده عيانًا».

قوله: «ولا غِيَرُ»؛ أي تغيير قال الله ﷺ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ كَنِفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩].

يقول ابن القيِّم كَالله في كتابه «التِّبيان في أقسام القرآن»(٢): «فالله

<sup>(1)(7/</sup>٧٤٣).

<sup>(</sup>٢) «التِّبيان في أقسام القرآن» (٢/ ١٠٠).

- سبحانه - حفظه من الزِّيادة والنُّقصان والتَّبديل، وحفظ معانيه من التَّحريف كما حفظ ألفاظه من التَّبديل، وأقام له من يحفظ حروفه من الزِّيادة والنُّقصان، ومعانيه من التَّحريف والتَّغيير».

وقوله: «وَجَلَّ فِي كَثْرَةِ التَّرْدادِ عنْ سَأَمِ»؛ أي أنَّ الَّذي يقرأ القرآن ويكرِّر تلاوته لا يسأم ولا يملُّ مع كثرة ترداده وتكراره.

وقد جاء في «جامع التِّرمذي» (١) وغيره عن عليٍّ هِيْنُهُ قال: سمعت رسول الله هُ يقول: «أَلَا إِنَّهَا سَتكُونُ فِتْنَةٌ»، فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟! قال: «كِتَابُ الله فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبُرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الله؟! قال: «كِتَابُ الله فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبُرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، مَنْ تَركَهُ مِنْ جَبَّار قَصَمَهُ الله، وَمَنِ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ الفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، مَنْ تَركَهُ مِنْ جَبَّار قَصَمَهُ الله، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، هُو أَضَلَهُ الله، وَهُو الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، هُو الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْبَسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلْبَاءُ، وَلَا يَثْبَهِ الْجُنَّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَى قَالُوا: عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُو الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَى قَالُوا: هَلَا سَمِعْنَا قُرَءَانًا عَبَا إِلَى مَرَاطٍ مُسْتَقِيم الله مُديَ إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيم». ومَن حَكَم به عَدَل، ومَنْ دَعَا إلَيه هُدِيَ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم».

وضعَّفه التِّرمذي بقوله: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال»(٢).

ومعناه صحيح وما ذكر فيه كلُّه حتُّ، لكن لم يثبت عن نبيِّنا ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۹۰٦).

<sup>(</sup>٢) أورده الألبانيُّ يَعَلِينهُ في «السِّلسلة الضَّعيفة» برقم (٦٣٩٣).

وقوله: «ولا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ»؛ لَهُ شَاهد في «المستدرك» (١) للحاكم وغيره عن ابن مسعود عن النَّبِيِّ ﴿ أَنَّه قال: «إِنَّ هَذَا القُرْآنَ مَأْدَبَةُ الله؛ فَاقْبَلُوا مِنْ مَأْدَبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، إِنَّ هَذَا القُرْآنَ حَبْلُ الله وَالنُّورُ المِينُ وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ، عِصْمَةُ لِنْ تَمَسَّكَ بِهِ، وَنَجَاةٌ لَمْ تَبِعَهُ، لَا يَزِيغُ فَيُسْتَعْتَبُ، وَلَا يَعْوَجُ فَيُقُوَّمُ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، وَلَا يَخْلَقُ مِنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اتْلُوهُ فَإِنَّ الله يَأْجُرُكُمْ فَيُقَوَّمُ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، وَلَا يَخْلَقُ مِنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اتْلُوهُ فَإِنَّ الله يَأْجُرُكُمْ عَلَى تِلَاوَتِهِ، كُلَّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ: ﴿الْمَ ﴾ حَرْفُ، وَلَكِنْ قَلِكِنْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ وَلَامٌ وَمِيمٌ ».

وصحَّح إسناده الحاكم، لكن تعقَّبه الذَّهبيُّ بقوله: «إبراهيم ضعيف»؛ يعني إبراهيم بن مسلم الهَجَري، ولذلك أورده الألباني يَخلَننهُ في «السِّلسة الضَّعيفة»(٢).

# قال النَّاظمُ رَحَالَالُهُ:

١١٣ مُهَيْمِنًا عَرَبِيًا غَيرَ ذِي عِوجٍ مُصَدِّقًا جاءَ فِي التَّنْزِيلِ فِي القِدَمِ

قوله: «مهيمنًا»؛ أي له الهيْمنة على الكتب الَّتي جاءت قبله، كما قال الله الله في أَنْ الله الله في أَنْ الله أَنْ الله في أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ اللله في أَنْ الله أَنْ الله

وقال عليُّ بن أبي طلحة عن ابن عبَّاس: «المهيمن الأمين»، قال: «القرآن

<sup>.(</sup>٧٤١/١)(١)

<sup>(</sup>۲) برقم (٦٨٤٢).

أمينٌ على كلِّ كتاب قبله»، ورواه عن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمَّد بن كعب وعطيَّة والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والسّدِّي وابن زيد نحو ذلك.

وقال ابن جريج: «القرآنُ أمينٌ على الكتب المتقدِّمة قبله، فما وافقه منها فهو حتُّ، وما خالفه منها فهو باطل».

وعن الوالبي عن ابن عبَّاس: ﴿وَمُهَيِّمِنَّا ﴾ أي شهيدًا، وكذا قال مجاهد وقتادة والسُّدِّي، وقال العوفي عن ابن عبَّاس: ﴿وَمُهَيِّمِنًّا ﴾؛ أي حاكمًا على ما قبله من الكتب.

وهذه الأقوال كلُّها متقاربة المعنى؛ فإنَّ اسم «المهيمن» يتضمَّن هذا كلَّه، فهو أمينٌ وشاهدٌ وحاكمٌ على كلِّ كتاب قبله، جعل الله هذا الكتاب العظيم الَّذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملَها وأعظمَها وأكملَها، حيث جمع فيه محاسنَ ما قبله، وزاده من الكهالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدًا وأمينًا وحاكمًا عليها كلِّها». انتهى كلام ابن كثير يَحْلَشهُ (۱).

قوله: «عَرَبِيًّا»؛ أي كما قال الله ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمُ مَ تَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف: ٢]، وقال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴾ [طه: ١١٣].

وقوله: «غَيرَ ذِي عِوجٍ»؛ كما قال تعالى: ﴿ قُرُءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَقُونَ ﴾ [الزمر: ٢٨]، ﴿ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ وَلَوْ يَجْعَل لَهُ عِوجًا ﴾ [الكهف: ١].

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (۲/ ۸۲).

قوله: «مُصَدِّقًا جِاءَ فِي التَّنْزِيلِ»؛ كما قال الله تعالى: ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ ﴾ [البقرة: ٤١]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلُ ٱللّهُ مَا مُعَكُمْ ﴾ [البقرة: ٤١]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللّهُ مَا مَعَهُمْ ﴾ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْمنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ، وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ﴾ [البقرة: ٩١]، وقال تعالى: ﴿ زَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْعَقِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَئَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴾ [البعرة: ٩١]، وقال تعالى: ﴿ زَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْعَقِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَئَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴾ [البعرة: ٣].

## قال النَّاظمُ رَحَالَشْهُ:

١١٤- فيهِ التَّفَاصِيلُ للأَحْكَامِ مَعْ نَبَالً عمَّا سَيأتِي وعَنْ ماضٍ مِن الأُمَمِ

قوله: «فيهِ التّفاصِيلُ للأَحْكَامِ»؛ أي في القرآن الكريم تفاصيل أحكام الشّريعة، وبيان الحلال والحرام، وبيان الأمر والنّهي، والواجب والحرام والمستحبّ والمكروه، كلُّ ذلك مبيّنٌ مُفصَّلٌ في كتاب الله جَلَّوَعَلا، كما قال الله تعالى: ﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْ تَرَك ولك عبيّنُ مُفصَّلٌ في كتاب الله جَلَّوَعَلا، كما قال الله تعالى: ﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْ تَرَك ولك عبينَ مُفصَّلٌ في كتاب الله جَلَّوَعَلا، كما قال الله تعالى: ﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [يوسف: ١١١]، وقال لنبيّه ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِن أَمْرِناً مَا كُنت تَدْرِى مَا الْكِئت وَلا الْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ عَن فَنْصيل الشّرائع والأحكام حتّى جاء تِبْيَانُها بهذا الوحي الكريم والذّكر الحكيم.

قوله: «مع نبأ»؛ أي مع خبر.

قوله: «عمَّا سَيَأتي وَعَنْ مَاضٍ مِنَ الأُمَم»؛ أي أنَّ القرآن إضافةً إلى ما فيه من بيان الأحكام والشَّرائع؛ فإنَّ فيه أنباء الأوَّلين والآخرين، وفيه قصص الأوَّلين

الماضين، وأيضًا قصص مَنْ سيأتي من الأمم ممَّا أخبر به الله جَلَوَعَلا في كتابه. وتقدَّم قريبًا حديث عليِّ عِيْنَكُ ، وفيه: «كتابُ الله فيه نبأُ ما قبلكم، وخبرُ ما بينكم»، وهذه الأمور الثَّلاثة جمعها النَّاظم في هذا البيت.

# □ قال النّاظمُ رَحَمْ لَسّهُ:

١١٥- فَانْظُرْ قَوارِعَ آياتِ المَعادِ بِهِ وَانْظُرْ لِمَا قَصَّ عَنْ عَادٍ وعنْ إرَمِ

قوله: «فَانْظُر قَوارِعَ آياتِ المعَادِ»؛ أي فانظر، وتأمَّل في الآيات الَّتي تتحدَّث عن المعاد، وتفاصيل يوم القيامة، وما في ذاك اليوم من أهوال وشدَّة وكرب، وأيضًا ما يتعلَّق بالمعاد والبعث والنُّشور والجزاء والعقاب والجنَّة والنَّار.

وقوله: «به»؛ أي فيه؛ لأنَّ الباء \_ وهي حرف جرِّ \_ تنوب عن «في» ومنه قوله تعالى: ﴿فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَآءِ ﴾ [الصافات: ١٤٥] أي في العراء، ولهذا أمثلة أخرى في القرآن.

قوله: «وانظُرْ لما قَصَّ عَنْ عَادٍ وَعَنْ إِرَم»؛ أي فانظر \_ أيضًا \_ في القرآن قصصَ الأمم العاتية كيف أحلَّ الله بهم أنواع العقوبات وصنوف المثلات، فهذا كلَّه جاء مفصَّلًا في مواضع عديدة من كتاب الله في كقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿ ) إِرَمَ ذَاتِ ٱلْمِعَادِ ﴿ ) الَّتِي لَمْ يُخْلُقُ مِثْلُهَا فِي الْمِلَدِ ﴿ ) وَثَمُودَ الذِينَ جَابُوا فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿ ) وَفَرْعَوْنَ ذِى الْأَوْلَادِ ﴿ ) اللَّهِ مَا لَيْ لَمْ يَخُلُقُ مِثْلُهَا فِي الْمِلَدِ ﴿ ) وَثَمُودَ الذِينَ جَابُوا الصَّحْرَ بِاللَّوادِ ﴿ ) وَفِرْعَوْنَ ذِى الْأَوْلَادِ ﴿ ) اللَّينَ طَغُواْ فِي الْمِلَدِ ﴿ ) فَأَكْثَرُواْ فِيهَا الْفَسَادُ ﴿ ) وَعَادُ هي فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿ ) إِنَّ رَبِّكَ لَمِ اللَّهِ مِرْصَادٍ ﴾ [الفجر: ٢ - ١٤]، وعادٌ هي إرَم قبيلة معروفة كانت باليمن.

# □ قال النَّاظمُ رَحَالَتْهُ:

١١٦ وانْظُرْ بهِ شَرْحَ أَحْكامِ الشَّريعَةِ هلْ تَرى بِها مِن عَويصٍ غَيرِ مُنْفَصِمِ قوله: «به»؛ أي فيه \_ كما سبق \_، والمعنى: انظر في القرآن شرح أحكام الشَّريعة تجدها مبيَّنة ومفصَّلة على التَّمام والكمال.

«هَلْ تَرَى بهَا»؛ أي فيها «مِنْ عَوِيصٍ»؛ «العويص»: الأمر العسير، وكلامٌ عويص أي صعب، مأخوذ من العَوَص: وهو ضِدُّ الإِمكان واليُسْرِ.

«غير منفَصِم»؛ أي غير منقطع، و «الانفصام»: الانقطاع.

أي: يقول: تأمَّل أحكام الشَّريعة الواردة في القرآن؛ هل ترى فيها أحكامًا عويصة، أي صعبة عَسِرَة، سواء في فهمها أو في العمل بها وتطبيقها، هل تجد شيئًا من ذلك، ثمَّ لو قدِّر أنَّ شيئًا منها أشكل على بعض النَّاس أو على بعض الفهوم، فهل فيها شيءٌ من الأحكام يشكل بحيث لا ينفصم الأمر، ولا يستبين مطلقًا أم أنَّها أحكام واضحة وأمور ميسَّرة؟

## قال النّاظم نَخْلَلْلهُ:

١١٧- أمْ مِن صَلاحٍ ولَمْ يَهْدِ الأنامَ لَهُ أَمْ بابِ هُلْكٍ ولَمْ يَزْجُرْ ولَمْ يَلْمِ ١١٧ الْمَاءَ لَهُ مَن عويص». «أمْ» حرف عطف، «من صلاح» معطوفة على «من عويص».

قوله: «ولَمْ يَهْدِ الأَنامَ لَهُ»؛ جاء في «القاموس»(١): «الأَنامُ: الخَلْقُ أَو الْجِنُّ والإنْسُ أَو جميعُ ما على وجهِ الأرضِ».

والمراد بـ «الأنام» هنا: الجنُّ والإنس؛ لأنَّهم هم المعنيُّون بالخطاب في هدايات القرآن الكريم.

قوله: «أمْ بابِ» معطوفة على ما سبق، «هُلْك»؛ أي هلاك، في «القاموس»(٢): «هلكَ كضرَب ومنَع وعَلِم، هُلْكًا ـ بالضَّمِّ ـ، وهلاكًا».

"ولم يزْجُر"؛ أي لم يزجر الله عنه، "ولم يَلُم"؛ يعني فاعلَه، أو يزجُر عن فعله. ومعنى البيت: أي عندما تتأمَّل في نصوص القرآن هل ترى شيئًا فيه مصالح للعباد ومنافع وفيه سعادتهم في الدُّنيا والآخرة ولم يهد الأنام له؟

أو هل هناك في القرآن شيء من الأمور الَّتي فيها هلاكٌ ومفسدةٌ ومضرَّةٌ على الأنام ولم يزجر عنها ويحذِّر منها؟

يقول شيخ الإسلام في بيان شمول الشَّريعة لكلِّ خير، وهدايتها لكلِّ صلاح وفلاح، ونهيها عن كلِّ شرِّ وباطل كها في «مجموع الفتاوى»(٣)، قال وَحَلَّلَهُ: «وقد أمر اللهُ الرَّسولَ ﴿ بكلِّ معروف ونهى عن كلِّ منكر، وأحلَّ كلَّ طيِّب وحرَّم كلَّ خبيث، وثبت عنه ﴿ في «الصَّحيح» أنَّه قال: «مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ أَمُمْ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ شَرِّ

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» للفروز أبادي (ص١٣٩٣).

<sup>(</sup>۲) (ص۱۲۳۷).

<sup>(</sup>٣) «مجموع الفتاوي» (١١/ ٦٢٣ \_ ٦٢٤).

مَا يَعْلَمُهُ (()... وينبغي أن يُعلمَ أنَّ الأعمال الصَّالحة أمر اللهُ بها أمرَ إيجاب أو استحبابٍ، والأعمال الفاسدة نهى الله عنها، والعمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة؛ فإنَّ الشَّارع حكيمٌ فإن غلبتْ مصلحتُه على مفسدته شرَعَه، وإن غلبتْ مفسدتُه على مفسدته شرَعَه، وإن غلبتْ مفسدتُه على مصلحتِه لم يشرَعْه بل نهى عنه، كما قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُو كُرُهُ لَكُمْ وَعَسَى آن تَكُرهُوا شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى آن تَكُرهُوا شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى آن تُحِبُوا شَيْعًا وَهُو شَرٌ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٦]، وقال تعالى: ﴿ يَسْعُلُونَكَ عَنِ النَّحْمِ وَالمُيسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِنْهُ صَعِيرٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَا أَحْبُرُمِن نَفْعِهِما ﴾ [البقرة: ٢١٦]، ولهذا حرَّمهما الله تعالى بعد ذلك.

وهكذا ما يراه النَّاس من الأعمال مقرِّبًا إلى الله ولم يشرَعْه الله ورسوله؛ فإنَّه لابدَّ أن يكون ضررُه أعظمَ من نفعِه، وإلَّا فلو كان نفعُه أعظمَ غالبًا على ضرره لم يهمِلْه الشَّارع؛ فإنَّه على حكيمٌ لا يهمل مصالح الدِّين، ولا يفوِّت المؤمنين ما يقرِّبُهم إلى ربِّ العالمين».

وقال رَحْلَقُهُ في موضع آخر (٢): «الشَّريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيلِ المفاسد وتقليلها، وإلَّا فجميع المحرَّمات من الشِّرك والخمر والميسر والفواحش والظُّلم قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصد؛ لكن لَّا كانت مفاسدُها راحجةً على مصالحها نهى الله ورسوله عنها، كما أنَّ كثيرًا من الأمور كالعبادات والجهاد، وإنفاق الأموال قد تكون مضرَّة؛ لكن لَّا كانت مصلحته راجحة على مفسدته أمر به الشَّارع».

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم (١٨٤٤) من حديث عبد الله بن عمرو هيسخها .

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوي» (۱/ ۲٦٥).

## قال النَّاظمُ رَحَالَشْهُ:

١١٨- أمْ كَانَ يُغْنِي نَقِيرًا عن هِدايَتِهِ جَميعُ ما عندَ أهلِ الأرضِ مِنْ نُظُمِ

«أَمْ كَانَ يُغْنِي»؛ أيضًا معطوفٌ على ما سبق، «نقيرًا»؛ «النَّقير»: هي النُّقطة الَّتي تكون على نواة التَّمر.

أي أنَّ هذا لا يكون؛ لأنَّ شريعة الإسلام جاءت شاملةً لكلِّ خيرٍ، دالَّةً على كلِّ صلاح وفلاح، ولا يمكن أن يُستغنى عن الشَّريعة بالنُّظم الَّتي يخترعها النَّاس ويؤسِّسونها من بنات عقولهم ونَسِج أفكارهم.

ومعنى البيت: هل يُغني عن هداية القرآن ولو بمقدار نقطة يسيرة أو قدر يسير جدًّا جميعُ ما عند أهل الأرض من النُّظُم الَّتي يخترعونها ويؤسِّسونها من بنات عقولهم ونسج أفكارهم؟! الجواب: لا؛ لأنَّ شريعة الله على جاءت شاملةً لكلِّ خيرٍ وفلاح وسعادةٍ للنَّاس في الدُّنيا والآخرة.

قال ابن القيِّم يَخلَقهُ في خواتيم كتابه «إعلام الموقِّعين»: «وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبنيٌّ على حرفٍ واحد، وهو عموم رسالته بالنِّسبة إلى كلِّ ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعماهم، وأنَّه لم يحوج أمَّته إلى أحدٍ بعده، وإنَّما حاجتهم إلى من يبلِّغهم عنه ما جاء به، فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرَّق إليهما تخصيص: عمومٌ بالنِّسبة إلى المرسَل إليهم، وعمومٌ بالنِّسبة إلى كلِّ ما يَحتاج إليه من بُعِث إليه في أصول الدِّين وفروعه، فرسالته كافية شافية عامَّة، لا تُحوج إلى سواها، ولا يتمُّ الإيمان به إلَّا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا، فلا يخرج أحدٌ من المكلَّفين عن رسالته ولا يخرج نوعٌ من أنواع الحقِّ الَّذي تحتاج إليه الأمَّة في علومها وأعماها عمَّا جاء به.

وقد توفِّي رسول الله ، وما طائرٌ يقلِّب جناحَيه في السَّماء إلَّا ذكر للأمَّة منه علمًا، وعلَّمهم كلُّ شيء حتَّى آداب التَّخلي وآداب الجماع والنَّوم والقيام والقعود، والأكل والشُّرب، والرُّكوب والنُّزول، والسَّفر والإقامة، والصَّمت والكلام، والعُزلة والخُلطة، والغِنى والفَقر، والصِّحَّة والمرض، وجميع أحكام الحياة والموت، ووصف لهم العرش والكرسيَّ والملائكة والجنَّ والنَّار والجنَّة ويوم القيامة، وما فيه حتَّى كأنَّه رأيَ عَيْنِ، وعرَّفهم معبودهم وإلههم أتمَّ تعريفٍ حتَّى كأنَّهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله، وعرَّفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم حتَّى كأنَّهم كانوا بينهم، وعرَّفهم من طرق الخير والشَّرِّ دقيقِها وجليلها ما لم يعرِّفه نبيٌّ لأمَّته قبله، وعرَّفهم ١ أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ، وما يحصل فيه من النَّعيم والعذاب للرُّوح والبدن ما لم يعرِّف به نبيٌّ غيره، وكذلك عرَّفهم عليه أَدلَّة التَّوحيد والنُّبوَّة والمعاد والرَّدِّ على جميع فرق أهل الكفر والضَّلال ما ليس لمن عرَفه حاجة من بعده، اللَّهمَّ إلَّا إلى من يبلِّغه إيَّاه ويبيِّنه ويوضِّح منه ما خفي عليه، وكذلك عرَّفهم على من مكايد الحروب ولقاء العدوِّ وطرق النَّصر والظُّفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حقَّ رعايته لم يَقُمْ لهم عدقٌّ أبدًا، وكذلك عرَّفهم ه من مكايد إبليس وطُرُقه الَّتي يأتيهم منها وما يتحرَّزون به من كيده ومكره، وما يدفعون به شرَّه ما لا مزيد عليه، وكذلك عرَّفهم على من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لهم معه إلى سواه، وكذلك عرَّفهم على من أمور معايشهم ما لو عَلِمُوهُ وَعَمِلُوهُ لاستقامت لهم دنياهم أعظمَ استقامة.

وبالجملة؛ فجاءهم بخير الدُّنيا والآخرة برمَّته، ولم يحوجهم الله إلى أحد سواه، فكيف يظنُّ أنَّ شريعته الكاملة الَّتي ما طرَقَ العالم شريعة أكمل منها ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكمِّلها أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها؟! ومن ظنَّ ذلك فهو كمن ظنَّ أنَّ بالنَّاس حاجة إلى رسول آخر بعده، وسبب هذا كلِّه خفاء ما جاء به على من ظنَّ ذلك، وقلَّة نصيبه من الفهم الَّذي وفَّق الله له أصحابَ نبيِّه الَّذين اكتفوا بها جاء به، واستغنوا به عها سواه، وفتحوا به القلوب والبلاد، وقالوا: هذا عهد نبيِّنا إلينا وهو عهدنا إليكم، وقد كان عمر هيئه يمنع من الحديث عن رسول الله خشية أن يشتغل النَّاس به عن القرآن، فكيف لو رأى اشتغال النَّاس بآرائهم وزَبَلا أذهانهم عن القرآن والحديث؟! فالله المستعان»(۱). اه

#### □ قال النَّاظمُ رَحَمْ لَسُّهُ:

## ١١٩- أخبارُهُ عِظَةُ أمث اللهُ عِبَرُ وكُلُّهُ عَجَبُ سُحْقًا لِذِي صَمَمِ

«أخباره»؛ أي أخبار القرآن، «عِظَة»؛ أي فيها عظة للمتَّعظ، قال جَلَّوَعَلا: 
﴿ هَذَا بَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٨]، وقال جَلَّوَعَلا: 
﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتَكُم مَّوْعِظَةٌ مِن رَبِّكُمْ ﴾ [يونس: ٥٧]، ومن يطالع قصص القرآن يجد فيها العِظة والعِبرة: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَكِ ﴾ [يوسف: ١١١].

<sup>(</sup>١) «إعلام الموقعين» (٤/ ٣٧٧).

«أمثالُه عِبَر»؛ أي للمعتبِرين أولي الألباب، قال جَلَّوَعَلَا: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ مَثُلُ مَثَلُ الْمَعْدَبِهِ اللهِ عَبَرِ»؛ أي للمعتبِرين أولي الألباب، قال جَلَّوَعَلَا: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ اللهِ عَبْرِ اللهِ عَلَيْهُ مَا يَعْقِلُهُ كَا إِلَّا ٱلْعَكِلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٣]، وقال: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكُرُونَ ﴾ [الحشر: ٢١].

«وكلُّه عَجَب»؛ أي القرآن، كما قال تعالى: ﴿قُلُ أُوحِىَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّمِنَ ٱلِلِينَ فَقَالُوۤا إِنَّا سَمِعۡنَا قُرُءَانًا عَجَبًا ﴾ [الجن: ١].

«سُحْقًا لِذِي صَمَم»؛ أي بُعدًا لمن صُمَّت أذنُه عن سماع الهدى والحقِّ الَّذي جاء في كتاب الله ﷺ.

#### قال النّاظمُ يَخْلَشْهُ:

١٢٠ لَمْ تَلْبَثِ الْجِنُّ إِذْ أَصْغَتْ لِتَسْمَعَهُ أَنْ بِادَرُوا نُـذُرًا مِـنْهم لِقَـوْمِهِم

يذكر هنا رَحْلِللهُ قصَّة النَّفر من الجنِّ الَّذين أكرمهم الله عَبَّرَةَ إِنَّ وسمعوا القرآن من صوتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.

قوله: «أَصغَتْ»؛ أي مالتْ، يقال: أصغى إلى الشَّيء إذا مال إليه، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةً ﴾ [الأنعام: ١١٣]؛ أي ولِتَمِيل.

«أَنْ بِادَرُوا نُذُرًا»؛ أي ما إن استمعوا إلى هذا الذِّكر الحكيم والكلام العظيم إلَّا رجعوا إلى قومهم منذِرين، كما في قوله جَلَّوَعَلاَ في سورة الأحقاف: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْمِنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِى وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ۞ قَالُواْ يَنقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعَنَا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعَدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ۞ قَالُواْ يَنقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعَنَا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعَدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا

لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى الْحَقِ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ يَنْقَوْمَنَاۤ أَجِيبُواْ دَاعِى ٱللّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ عَنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ [الأحقاف: ٢٩ ـ ٣١].

#### □ قال النَّاظمُ رَحَالِشْهُ:

١٢١- اللهُ أَكْبَرُ مَا قَـدْ حَـازَ مِن عِبَرٍ ومِن بَيانٍ وإعْجازٍ ومِن حِكَمِ

تكبير الشَّيخ في هذا البيت والَّذي بعده تعظيم لكتاب الله، فالتَّكبير يأتي للتَّعظيم ويأتي للتَّعجُّب، ونظير هذا تكبير الصَّحابة عِثْمَ لما بشَّرهم النَّبيُّ اللهُ عُظيم شطر أهل الجنَّة، قالوا: «الله أكبر»، والحديث في «الصَّحيحين»(۱).

قوله: «ما قَدْ حَازَ»؛ أي جمع، «مِنْ عِبَر»؛ أي من عظات بالغات، «ومِنْ عِبَر»؛ أي من عظات بالغات، «ومِنْ بَيَان»؛ كما قال في : ﴿ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٣٨]؛ أي دلالة ظاهرة تبيِّن للنَّاس الحقَّ من الباطل، والهدى من الضَّلال، والكفر من الإيمان، «وإعجاز»؛ «الإعجاز» مأخوذ من العَجْز، وهو نقيض القُدرة، والمراد بـ «إعجاز القرآن»: إثبات القرآن عَجْزَ الخَلق عن الإتيان بما تحدَّاهم به، وسيأتي بيان ذلك عند النَّاظم يَخْلَسُهُ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٣٣٤٨) ، ومسلم برقم (٢٢٢) من حديث أبي سعيد الخدري ويشف.

#### قال النّاظمُ يَخْلَشْهُ:

١٢٢- واللهُ أكْ بَرُ إِذْ أَعْيَتْ بلاغَتُ فَ وحُسْنُ تَرْكِيبِ للعُرْبِ والعَجَمِ

قوله: «أَعْيت»؛ أي أعجزت، «بلاغتُه»؛ أي فصاحته، ويقال في تعريف البلاغة: هي فصاحة الكلام مع مطابقتِه لمقتضى الحال.

وقوله: «وحُسْنُ تركيبِه للعُرْبِ والعَجَم»؛ أي أنَّ بلاغة القرآن وحسن تركيبه أعجزت العرب والعجم من أن يأتي أحدٌ منهم بمثله أو بسورة من مثله، كما سيذكر ذلك النَّاظم يَحَلَّلهُ.

#### قال النَّاظمُ رَحَالَشْهُ:

١٢٣ - كمْ مُلْحِدٍ رامَ أن يُبْدِي (١) مُعارَضَةً فعَادَ بالذُّلِّ والخُسْرانِ والسَّغَمِ

قوله: «كم» هنا للتّكثير، «مُلحِدٍ»؛ من الإلحاد وهو الميل، و «الملحد»: المائل عن الحقّ، المُدْخِل فيه ما ليس منه، «رام»؛ أي طلب، «أن يُبْدِي معارَضَة»؛ أي للقرآن، يقال: عارضتُه بمثل ما صنع؛ إذا أتيتَ إليه بمثل ما أتى إليك، ومعارضة القرآن أن يأتي بمثله، «فعَادَ بالذُّلِّ وَالحُسْرَانِ والرَّغَم»؛ حاول عددٌ من الملحدين معارضة القرآن، وكانت النَّيجة الذُّلِّ والحسران والرَّغم، و «الرَّغم»؛ هو الذُّلُّ والصَّغار، يقال: رغم أنفه رَغُمًا، إذا ساخ في الرَّغام، و «الرَّغام» هو النُّرُاب، ثمَّ اسْتُعْمل في الذُّلِّ والعجز والصَّغار.

<sup>(</sup>١) بإسكان الياء مراعاة للوزن العروضي.

وقد أثبت التَّاريخ أنَّ الَّذي حصلت منه هذه المحاولة لم يخرج عن إحدى نتيجتين: إمَّا أن يبوء بالخيبة وإعلان العجز والإفلاس وعدم القدرة، وإمَّا أنَّه يأتي بسَخافات وهُراء وكلام سَمْج سقيم.

مثال الأوّل: ما ذكره الشّوكاني في تفسير أوّل آية من سورة المائدة، قال: «هذه الآية الَّتي افتتح الله بها هذه السُّورة إلى قوله: ﴿إِنَّ اللهَّيَحَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ [المائدة: ١] فيها من البلاغة ما تتقاصر عنده القوى البشريَّة مع شمولها لأحكام عدَّة: منها الوفاء بالعقود، ومنها تحليل بهيمة الأنعام، ومنها استثناء ما سيتلى ممَّا لا يحلُّ، ومنها تحريم الصَّيد على المُحْرِم، ومنها إباحة الصَّيد لمن ليس بمحرم، وقد حكى النَّقاش أنَّ أصحاب الفيلسوف الكِندي قالوا له: أيُّها الحكيم! اعمل لنا مثلَ هذا القرآن، فقال: نعم، أعمل مثلَ بعضِه فاحتجب أيَّامًا كثيرة، ثمَّ خرج فقال: والله! ما أقدر، ولا يطيق هذا أحدٌ إنِّي فتحتُ المصحف فخرجتْ سورة المائدة، فنظرتُ فإذا هو قد نطق بالوفاء، ونهي عن النَّكث، وحلَّل تحليلًا عامًّا، المائدة، فنظرتُ فإذا هو قد نطق بالوفاء، ونهي عن النَّكث، وحلَّل تحليلًا عامًّا، أن يأتي بهذا».

ومثال الثَّاني: قصَّة مسيلمة الكذَّاب، قال ابن كثير في «تفسيره»: «قد روينا عن عمرو بن العاص أنَّه وفد على مسيلمة الكذَّاب قبل أن يسلِم فقال له مسيلمة: ماذا أُنزل على صاحبكم بمكَّة في هذا الحين؟ فقال له عمرو: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة، فقال: وما هي؟ فقال: ﴿وَٱلْعَصْرِ اللهِ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ

<sup>(</sup>۱) «فتح القدير» (۲/ ٥).

لَفِي خُسَرٍ ﴾، ففكّر ساعة ثمّ رفع رأسه فقال: ولقد أُنزل عليّ مثلُها، فقال: وما هو؟ فقال: «يا وبْر، يا وبْر، إنَّها أنتَ أُذنان وصَدر، وسائرُك حَقر فَقر»، ثمّ قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله! إنّك لتعلم أنّي لأعلم أنّك تكذب»(١).

#### □ قال النَّاظمُ رَحِمْ لَشْهُ:

### قال النَّاظمُ رَحَمْلَسُّهُ:

١٢٥ - خابَتْ أمانِيُّهُمْ شاهَتْ وُجُوهُهُمُ زَاغَتْ قُلوبُهُمُ عَنْ هَدْيِهِ القِيمِ

قوله: «خابتْ أمانِيَّهُمْ»؛ أي باءت بالخيبة والخسران، والذُّلِّ والحرمان، «شاهت وجوههم»؛ هذا دعاءٌ على هؤلاء الملاحدة بأنَّ الله الله يشقَّ يشوِّه وجوههم، ومعنى يشوِّهها أي يقبِّحها، يقال: رجلٌ أَشْوَهُ قبيحُ الوجهِ، شاهَت الوجوه، تشُوهُ شَوْهًا قَبُحَت، وقد جاء في «صحيح مسلم»(٢) أن النَّبيَ هُ رَمَى المُشْرِكينَ يومَ حُنَيْنٍ بكفِّ مِنْ حَصى، وقال: «شَاهَتِ الوُجُوهُ»؛ فهزَمَهم الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (۱/ ۸۲).

<sup>(</sup>٢) برقم (١٧٧٧).

#### قال النّاظمُ رَحَمْ لَسَّهُ:

# ١٢٦ - كُمْ قَدْ تَحَدَّى قريشًا في القديم وهُمْ أَهِلُ البلاغَةِ بِينَ الخَلْقِ كُلِّهِم

تحدَّى الله عَبَّرَقِنَ في القرآن في مواضع عديدة ـ سيأتي ذكرها ـ قريشًا وهم أهل بلاغة وفصاحة ولسان، مشهورون بذلك بين الخلق، وكانت النَّتيجة عَجْزهم وخيبتهم.

يقول الحافظ ابن كثير وهو يتحدَّث عن معجزات الأنبياء: «وكذلك محمَّدٌ في بعثه الله في زمن الفُصحاء والبُلغاء ونحارير الشُّعراء، فأتاهم بكتاب من الله عَرَّقَ لو اجتمعت الإنس والجنُّ على أن يأتوا بمثله، أو بعشر سور من مثله، أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدًا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا، وما ذاك إلَّا لأنَّ كلام الرَّبِّ لا يشبهه كلام الخلق أبدًا»(١).

#### □ قال النَّاظمُ رَحَمْ لَسُّهُ:

## ١٢٧- بِمِثْلِهِ وبِعَشْرٍ ثُمَّ واحدةٍ فَلَمْ يَرُومُوهُ إذْ ذا الأمرُ لَمْ يُرَمِ

قوله: «بمثله»؛ أي تحدَّاهم أن يأتوا بمثله، «وبعَشْر»؛ أي بعَشْر سور من مثله، «ثمَّ واحدةٍ»؛ أي بسورة واحدة، «فلم يرُومُوه»؛ أي لم يستطيعوا هذا الأمر وأنَّى لهم ذلك! «إذْ ذا»؛ أي هذا، «الأمرُ لم يُرَم»؛ أي لا يستطيع أحدٌ أن يناله أو يظفر به أو يحصِّله.

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (۱/ ٤٤٨).

قوله رَحْمَلَتْهُ: «بمثلِه»؛ كما قال الله تعالى: ﴿ قُل لَيِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُ عَلَىۤ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا ٱلْقُرُءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨].

وقوله: «وبعشر»؛ أي: عشر سور كها قال الله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۚ قُلُ فَأُ اللهِ عَالَى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَانُهُ ۚ قُلُ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْ لِهِ ء مُفْتَرَيْنَ إِوَا كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴾ [هود: ١٣].

وقوله: «ثمَّ واحدةٍ»؛ أي: سورة واحدة كما في قوله جَلَّوَعَلاً: ﴿ وَإِن صَّنَاتُمْ فِي رَبِّ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَنُواْ هِسُورَةٍ مِّن مِّشْلِهِ، وَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ الله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَنَكُ قُلُ فَأَنُوا الله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَنَكُ قُلُ فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِّنْ يُعُولُونَ الله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَنَكُ قُلُ فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، وَادْعُواْ مَنِ السَّتَطَعْتُم مِّن دُونِ الله إِن كُننُمُ صَلِاقِينَ ﴾ [يونس: ٣٨].

#### قال النّاظمُ رَحَمْ لَسَّهُ:

١٢٨ - الجِنُّ والإنسُ لم يأتوا لَـوِ اجْتمعـوا بِمِثْلِــهِ ولَــوِ انْضَـــمُّوا لِمِــثْلِهِمِ

هذا البيتُ يشير فيه إلى الآية المتقدِّمة: ﴿ قُل لَينِ اَجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىۤ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِهِ عَلَىٰ اللهِ عَلْمُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨].

فلو اجتمع الجنُّ والإنس، أوَّلهم وآخرهم، وانضمَّ بعضهم إلى بعض على أن يأتوا بمثله لما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا.

١٢٩- أنَّى وكيْفَ وربُّ العَرْشِ قائِلُهُ سُبْحانَهُ جَلَّ عنْ شِبْهٍ لَهُ وسَمِي قوله: «أنَّى»؛ أي هيهات، «وَكَيفَ ورَبُّ العَرْشِ قائِلُهُ»، والفرق بين كلامه في وكلام خلقه، كالفرق بينه وبين خلقه، وقد مرَّ قول ابن كثير يَحْلَشُهُ: «وما ذاك إلَّا لأنَّ كلام الرَّبِّ لا يشبهه كلامُ الخلق أبدًا».

قوله: «سبحانَه»؛ أي تنزَّه، «جَلَّ عَنْ شِبْهٍ لَهُ وَسَمِي»، كما قال تعالى: ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ, سَمِيًا ﴾ ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَلَى نَظْيرًا ومماثلًا ومشابهًا.

#### قال النّاظمُ رَحْمَلَشْهُ:

فقوله: «مَا كَانَ خَلْقًا»؛ فيه ردٌّ على الجهميَّة.

وقوله: «وَلا فَيْضًا تَصَوَّرَهُ نبيُّنَا»؛ فيه ردٌّ على الفلاسفة.

وقوله: «وَلا تَعْبِيرَ ذِي نَسَم»؛ فيه ردُّ على الأشاعرة والكلابيَّة وغيرهم مَّن قالوا: إنَّ القرآن عبارةٌ عن كلام الله أو حكاية لكلام الله، فردَّ الشَّيخ على جميع هؤلاء بهذا البيت.

## ١٣١- بِلْ قَالَهُ رِبُّنَا قَوْلًا وأنْزَلَهُ وَحْيًا عَلَى قَلْبِهِ المُسْتَبْقِظِ الفَهِم

كُلُّ مَا قَالَهُ هُوَلاء بِاطلُّ، والحَقُّ أَنَّهُ كلام ربِّنا تكلَّم به هو گُ حقيقةً، «وَلَقَدْ أَنزَلْنَ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ ﴾ [البقرة: ٩٩]، «وحيًا» كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَ إِلَيْكَ مَا يَنتِ بَيِّنَتِ ﴾ [البقرة: ٩٩]، «على قَلْبِه»؛ كما قال تعالى: ﴿ وَاتَّلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِرَيِكَ ﴾ [الكهف: ٢٧]، «على قَلْبِه»؛ أي قلب محمَّد النَّبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ مُلَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللهِ عَمَّد النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ مُلَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ [الشعراء: ١٩٢\_١٩٤].

فالقرآنُ بدأ منَ الله، هو الَّذي تكلَّم به، وسمعَه منه جبريل، ونزل به على النَّبِيِّ الكريم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

وقوله: «المستيقِظ»؛ لأنَّ قلبه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مستيقظٌ لا ينام، كما جاء في «الصَّحيحين» (١٠): «يَا عَائِشَةُ! إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي».

وقوله: «الفهِم»؛ أي الَّذي مَنَّ الله عليه عليه الله عليه الله معاله.

يقول ابن تيميَّة في «العقيدة الواسطيَّة» (٢): «ومن الإيهان بالله وكتبه: الإيهان بأنَّ القرآنَ كلام الله منزَّلُ غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنَّ الله تكلَّم به حقيقة، وأنَّ هذا القرآن الَّذي أنزله على محمَّد هو كلام الله حقيقة، لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاقُ القول بأنَّه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه النَّاس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكونَ كلام الله \_ تعالى \_

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (١١٤٧)، ومسلم برقم (٧٣٨).

<sup>(</sup>٢) «شرح العقيدة الواسطيَّة» للشَّيخ محمَّد خليل هرَّاس (ص١٩٧).

حقيقةً؛ فإنَّ الكلام إنَّما يضاف حقيقةً إلى من قاله مبتدئًا، لا إلى من قاله مبلِّغًا مؤدِّيًا، وهو كلام الله؛ حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف».

#### □ قال النَّاظمُ رَحَالِشْهُ:

١٣٢ - والله كَشْهَدُ والأملاكُ شاهِدَةً والرُّسْلُ معْ مُؤْمِنِي العُرْبَانِ والعَجَمِ

كلُّ هؤلاء يشهدون بأنَّ القرآن كلام الله عَرَّقِلَ أنزله على قلب نبيِّه ، ولا يجحد ذلك إلَّا صاحب زيغ وضلال ونأي عن الحقِّ والهدى.

### 20 **\$** \$ \$ 5 5

# الوصيَّة بالسُّنَّة

جمع وَعَلِللهُ هنا جملةً من الوصايا العظيمة حول سنَّة النَّبِي الله والعناية بها حفظًا وفهمًا ونشرًا وتعليمًا، وبيَّن مكانة الشُّنَّة في دين الله تَبَارَكَوَتَعَالَى، وبيَّن شرفَ المعتنين بها، المحافظين عليها، الذَّابِّين عنها، بدأ ذلك بقوله:

١٣٣- ارْوِ الْحَدِيثَ ولازِم أَهْلَهُ فَهُمُ النَّ نَاجُونَ نَصًّا صريحًا للرَّسولِ نُمِي

أي: اعتنِ برواية الحديث وحفظِه ونقلِه والاستشهادِ به والاستدلالِ به، «ولازِمْ أَهْلَهُ»؛ أي المعتنين به، «فهُمُ النَّاجُون»؛ أي الَّذين تحقَّقت نجاتهم لاعتصامهم بكتاب الله وتمسُّكهم بسنَّة النَّبيِّ ﴿ وَالمراد بـ «النَّجاة»؛ أي من سَخَط الله عِزْوَلِنَ وعقابه.

«نصًّا صريحًا»؛ أي تحقُّق نجاة هؤلاء جاء فيه نصُّ صريحٌ، «للرَّسول نُمِي»؛ أي رُفع إلى النَّبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، يشير إلى ما رواه ابن ماجه والإمام أحمد عن أنس بن مالك عليه قال: قال رسول الله في: «إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى أنس بن مالك عَلِيْكُ قال: قال رسول الله في: «إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِخْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِكْ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَة، وَهِيَ الجَمَاعَةُ»(١).

وعند التّرمذيّ من حديث عبد الله بن عمر و سينف : «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»(٢).

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» برقم (۳۹۹۳)، و «المسند» (۳/ ۱۲۰).

<sup>(</sup>٢) «جامع التِّرمذيِّ» برقم (٢٦٤١)، وللحديث طرق وشواهد أخرى خرَّجها العلَّامة الألباني يَخلَتْهُ في «السِّلسلة الصَّحيحة» برقم (٢٠٢، ٢٠٤).

وقد روى الخطيب في «شرف أصحاب الحديث»(١) وغيره عن الإمام أشهد أنَّه قال: «إن لم يكونوا أصحابَ الحديث، فلا أدري مَن هُم!؟».

وفي «الصَّحيحين» (٢) من حديث المغيرة بن شعبة هِيْنُك، عن النَّبِيِّ اللهِ وَفِي النَّبِيِّ اللهِ وَفُمْ ظَاهِرُونَ». قال: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرُونَ».

وفي "صحيح مسلم" (٣) من حديث ثَوبان عَلَيْ قال: قال رسول الله الله الله الله الله الله عَزَالُ طَائِفَةُ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّ هُمْ مَنْ خَذَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمِنْ أَمَّرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّ هُمْ مَنْ خَذَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ الله وَهُمْ كَذَلِكَ».

وروى الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» عن يزيد بن هارون، وعبد الله بن المبارك، والإمام أحمد، وعليِّ بن المديني أنَّهم قالوا: «هُم عندي أصحاب الحديث»(٤).

قال أبو عبد الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (٥): «فلقد أحسنَ أحمد ابن حنبل في تفسير هذا الخبر أنَّ الطَّائفة المنصورة الَّتي يُرفع الخِذلان عنهم إلى قيام السَّاعة هم أصحاب الحديث، وَمَنْ أحقُّ بهذا التَّأويل مِنْ قَوْم سلكوا محجَّة الصَّالحين واتَّبعوا آثار السَّلف من الماضين، ودمغوا أهلَ البدع والمخالفين بسُنن رسول الله هي وعلى آله أجمعين».

<sup>(</sup>۱) (ص۲۵).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» برقم (٧٣١١)، و «صحيح مسلم» برقم (١٩٢١).

<sup>(</sup>٣) برقم (١٩٢٠).

<sup>(</sup>٤) (ص۲۷).

<sup>(</sup>٥) (ص ٣٥).

#### □ قال النَّاظمُ رَحَالَتْهُ:

## ١٣٤ - سَامِتْ مَنابِرَهُمْ واحْمِلْ محابِرَهُمْ والْسزَمْ أكابِرَهُم في كلِّ مُسزْدَحَمِ

قوله: «سامِتْ»؛ أي اقصِد، «السَّمْت»: قصد الشَّيء، «منابرَهم»؛ «المنابر» جمع منبر، وهو المكان الَّذي يرتقيه الخطيب والواعظ، والمعنى: اقصد مجالس أهل الحديث ومجالس العلم والفقه في دين الله، واحرص على حضورها والإفادة منها.

«واحمِلْ مَحَابِرَهُم»؛ المحابر جمع محبرة، ومراد النَّاظم عَيْنَهُ: أي احرص عند حضورك لمجالس أهل العلم أن يكونَ معك القلمُ والقِرطاس؛ لتقييد الفوائد، فالعلم صَيْدٌ والكتابةُ قيده.

"والزَمْ أكابِرَهم»؛ أي أكابر أهل العلم، كما جاء عن ابن مسعود ويشف أنّه قال: «لا يزال النّاس صالحين متماسكين ما أتاهم العلمُ من أصحاب محمّد ومن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا»، رواه عبد الرَّزّاق في «المصنّف»(۱) وغيره.

«في كلِّ مُزْدحَم»؛ أي إذا ازدحم النَّاسُ وتجمَّعوا على شيء، فليكن حرصك على المزاحمة بالرُّكب عند الأكابر من أهل العلم والفقه في دين الله والقَدَم الرَّاسخة فيه والعمر المديد في تحصيله وتعليمه والتَّفقيه فيه.

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۰۶۶).

#### قال النّاظمُ يَخْلَشْهُ:

١٣٥ - اسْلُكْ مَنارَهُمُو والْزَمْ شِعارَهُمُ واحْطُطْ رِحالَكَ إِنْ تَنْزِلْ بِسُوحِهِمِ

قوله: «اسْلُكْ مَنَارَهُمو»؛ «المنار» هو العلامة، والمراد: سِرْ في الطَّريق الَّذي ساروا عليه، ملتزمًا معالم طريقهم، مقتفيًا آثارهم، لا تحيد عنها يمينًا ولا شمالًا.

«والزَمْ شِعارَهُمُ»؛ أي: الزَم الهدى الَّذي لَزِمُوه، وتمسَّك بالنَّهج الَّذي كانوا عليه؛ فإنَّ شعارَهم وسِمتَهُم التَّمسُّك بالوحي المبين.

«واحْطُط رِحَالَك»؛ «الحطُّه: الوضع، و «رحال»: جمع رَحْل، وهو المركب للبعير.

«إِنْ تَنزِل بِسُوحِهِم»؛ جمع ساحة، وتجمع \_ أيضًا \_ على ساحات، وهي الأرض الفضاء بين الدُّور، والمراد بقوله: «واحْطُطْ رحالك إِنْ تَنزِلْ بِسُوحِهِم»؛ أي إذا جئت مكانهم؛ فلازم الجلوسَ والاطمئنانَ والحرصَ والتَّعلُّمَ.

والرَّجل المرتحل إذا حطَّ رحالَه؛ فهذا إشعارٌ بطول المكث، بخلاف المستعجل يُبقي رحالَه كما هي.

#### قال النَّاظمُ رَحْلَلْلهُ:

١٣٦- همُ العُدولُ لِحَمْلِ العِلمِ كَيْفَ وَهُمْ أُولُو المكارِمِ والأخْلقِ والشِّيمِ قوله: «همُ العُدولُ لحمْلِ العِلم»؛ ذكر هنا عدالتهم، وأنَّهم خيرُ حملَةٍ للعلم، اعتنوا بالعلم حفظًا وعملًا وإبلاغًا للأمَّة، وكلُّ هذه المعاني داخلة في حمل العلم، حمل العلم في الصُّدور، وحمل العلم إلى النَّاس؛ نصحًا وبيانًا وتعليمًا.

وقوله يَخْلَشُهُ: «همُ العُدول لحَمْلِ العِلْمِ»؛ يشير إلى الحديث المشهور: «يَحْمِلُ هَذَا العِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الغَالِينَ، وَانْتِحَالَ المُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الجَاهِلِينَ» (١).

روى الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (٢) بسنده عن مهنا هو ابن يحيى \_ قال: سألت أحمد عن هذا الحديث، فقلت لأحمد: كأنّه كلام موضوع؟ قال: لا هو صحيح، فقلت: ممّن سمعته أنت؟ قال: من غير واحد...».

وضمّنه في خطبة كتابه «في الرَّدِّ على الجهميَّة» (٣)، فقال يَعْلَقُهُ: «الحمد لله الَّذي جعل في كلِّ زمان فترةٍ من الرُّسل بقايا مِنْ أهل العلم يدعون مَنْ ضلَّ إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصّرون بكتاب الله أهل العمى، فكم من قتيلٍ لإبليس قد أحيوه، وكم من تائهٍ ضالً قد هدوه، فها أحسن أثرَهم على النَّاس، وما أقبح أثرَ النَّاس عليهم، ينفُون عن كتاب الله تحريفَ الغالين، وانتحالَ المبطلين، وتأويلَ الجاهلين…».

<sup>(</sup>١) رواه البيهقيُّ في «السنن الكبرى» (١٠/ ٢٠٩)، والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص٢٩) وغيرهما، وصحَّحه الشَّيخ الألباني في «مشكاة المصابيح» برقم (٢٤٨).

<sup>(</sup>۲) (ص۲۹).

<sup>(</sup>۳) (ص۲).

قال ابن عبد البرِّ في «التَّمهيد» (١): « وكلُّ حامل علم معروف العناية به، فهو عدلُ محمولٌ في أمره أبدًا على العدالة حتَّى تتبيَّن جرحته في حاله»، واستدلَّ بهذا الحديث، فالأصلُ في حملة العلم العدالة.

وقال ابن القيِّم رَحَلَشُهُ في «مفتاح دار السَّعادة»(٢): «فهذا الحمل المشار إليه في هذا الحديث هو التَّوكُّل (٣) المذكور في الآية (يعني قوله تعالى: ﴿ أُولَكِيكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ وَٱلْحُكُمُ وَٱلنُّبُوَّةُ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَلَوُلَآءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ ﴾ [الأنعام: ٨٩])، فأخبر ، فأخبر الله الله على الله الله على على الله على الله على المتعاملة المتعاملة على المتعاملة على المتعاملة المتعاملة على المتعاملة المتع مِنْ كلِّ خلفٍ حتَّى لا يضيع ويذهب، وهذا يتضمَّن تعديلَه ١ العلم العلم الَّذي بُعث به، وهو المشار إليه في قوله: «هذا العلم»، فكلَّ من حمل العلم المشار إليه لابدُّ وأن يكون عدلًا؛ ولهذا اشتهر عند الأمَّة عدالة نقلته وحملته اشتهارًا لا يقبل شكًّا ولا امتراءً، ولا ريب أنَّ من عدَّله رسول الله على لا يُسمع فيه جرح، فالأئمَّة الَّذين اشتهروا عند الأمَّة بنقل العلم النَّبويِّ وميراثه كلُّهم عدول بتعديل رسول الله ١٠٠٠ و لهذا لا يُقبل قدحُ بعضهم في بعض، وهذا بخلاف من اشتهر عند الأمَّة جرحُه والقدح فيه كأئمَّة البدع ومن جرى مجراهم من المتَّهمين في الدِّين، فإنَّهم ليسوا عند الأمَّة من حملة العلم، فما حمل علمَ رسول الله ه إلَّا عدلُ، ولكن قد يُغلط في مسمَّى العدالة؛ فيظنُّ أنَّ المراد بـ «العدل»:

(1)(1/17).

<sup>(1)(1/771).</sup> 

<sup>(</sup>٣) كذا في المطبوع، ولعل الصواب: « التوكيل ».

من لا ذنبَ له، وليس كذلك، بل هو عَدْلٌ مُؤْتَن على الدِّين، وإن كان منه ما يتوب إلى الله منه، فإنَّ هذا لا يُنافي العدالة، كما لا يُنافي الإيمانَ والولايةَ».

وقال في «مدارج السَّالكين» (١): «واستشهد الله عَرَّوَانَّ بأهل العلم على أجلً مشهود به \_ وهو التَّوحيد \_، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وفي ضِمْنِ ذلك تعديلهم؛ فإنَّه في لا يستشهد بمجروح، ومن ههنا \_ والله أعلم \_ يؤخذ الحديث المعروف: «يَحْمِلُ هَذَا العِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الغَالِينَ، وَتَأْوِيلَ الْمُبْطِلِينَ». انتهى كلامه تَحْلَسُهُ.

#### قال النَّاظمُ رَحَمْلَسَّهُ:

١٣٧- همُ الأفاضِلُ حازُوا خَيْرَ مَنْقَبَةٍ همُ الأَلى بِهمُ الدِّينُ الحَنيفُ حُمِي

قوله: «حازُوا خَيْرَ مَنْقَبَةٍ»؛ إشادة بفضل حملةِ العلم؛ بأنَّهم حازوا خير منقبةٍ بها آتاهم الله على منقبةٍ بها آتاهم الله على منقبةٍ من بصيرةٍ بدين الله، وعنايةٍ بنشره وإشاعته في النَّاس.

وقوله: «هُمُ الأُلى»؛ «الألى»: اسم موصول بمعنى «الَّذين»، «بهم الدِّين الحَنيف حُمِي»؛ أي أنَّ الله الله قيَّضهم حماةً للدِّين وأنصارًا للسُّنَّة، فكانوا أهلًا للذَّبِّ عن دين الله، وعن كتاب الله، وعن سنَّة رسول الله الله عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين.

(1)(7\.\(1)

#### قال النّاظمُ رَحَالَتْهُ:

١٣٨ - هُمُ الْجَهَابِذَةُ الْأَعْلَامُ تعرِفُهُمْ بَينَ الْأَنَامِ بِسيمَاهُمْ وَوَسْمِهِم

قوله: «هُمُ الجَهَابِذَةُ»؛ جمع جِهْبذ ـ بالكسر ـ وهو النَّقَّاد الخبير بِغوامِض الأُمور البارعُ العارِفُ بطُرِق النَّقْدِ وتمييز الجيِّد من الرديِّ(١)، وهو مُعَرَّب (الأَعْلامُ» أي أهل النَّبُل والفضل والخير والرُّتَب العليَّة.

«بسيماهُمْ»؛ أي بعلاماتهم، يقال: «سيما» بالقصر، و «سيماء» بالمدِّ، «ووَسْمِهِمِ»؛ «الوَسْم» في الأصل أثر الكيِّ، وسمَه ويَسِمُه وَسْمًا وسِمَةً، والمعنى أنَّ هؤلاء معروفون بعلامات وآثار تميُّزهم عن غيرهم، والمراد بالعلامات والآثار: الالتزام بالدِّين والتَّمسُّك بالسُّنَّة والتَّحلِّي بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، والسَّمت الحسن، والبُعد عن سَفساف الأمور ورديئها.

#### قال النّاظمُ رَحْمَلَشْهُ:

١٣٩- همْ ناصِرُو الدِّينِ والْحامُونَ حَوْزَتَهُ مِنَ العَدُوِّ بِجِيشٍ غيرٍ مُنْهَزِمٍ

قوله: «هُمْ ناصرو الدِّينِ»؛ أي الَّذين قيَّضهم الله الله الصارًا لدينه، «والحامُون حوزتَه»؛ أي قيَّضهم أنصارًا للدِّين وحماة لحوزته، «من العدوِّ»؛ أي الَّذين حرصُوا على الصَّدِّ عن دين الله أو نشر البدع والباطل والضَّلال، فهؤلاء الَّذين عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا عنان الفتنة، المخالفون للكتاب وللسُّنَّة هم أعداء

<sup>(</sup>١) انظر: «تاج العروس» مادة (ج ه ب ذ).

للدِّين، «بَخِيْش»؛ والمراد بـ«الجيش» هنا قوَّة الرُّدود بالآيات والأحاديث، والنُّقول العظيمة عن أئمَّة السَّلف، ولهذا ترى بعض كتب الرُّدود لأهل العلم قد يوضع لها عناوين بهذا المعنى مثل: «اجتهاع الجيوش الإسلاميَّة»، و«الصَّواعق المرسلة» كلاهما لابن القيِّم، و«جمع الجيوش والدَّساكر» ليوسف بن عبد الهادي.

وقوله: «غَيرٍ مُنْهَزِمٍ»؛ لأنَّ الله عَبَّرَةً لَيْ تَكفَّل بنصرة أوليائه، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَقَدُ سَبَقَتَ كَامِنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ وَلَقَدُ سَبَقَتَ كَامِنُنَا لَعَبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ وَلَقَدُ سَبَعَانَا لَهُمُ ٱلْعَنلِبُونَ ﴾ [المجادلة: ٢١]، وقال سبحانه: ﴿ كَتَبَ ٱللهُ لَأَعْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيٓ ﴾ [المجادلة: ٢١]، فالغلبة لأنصار الدِّين وحماته، والظَّفر والنَّصر لرسل الله وأتباعهم.

#### قال النّاظمُ رَحْمَلَشْهُ:

١٤٠- همُ البُدورُ ولكنْ لا أُفُولَ لَـهُمْ بِلِ الشُّموسُ وقَـدْ فَـاقُوا بِنُـورِهِمِ

قوله: «همُ البُدورُ»؛ جمع بَدْر، ومَرَّ معنا في أوائل هذه المنظومة «فَضْلُ العَالِم عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ عَلَى سَائِرِ الكَواكِبِ»(١).

«لا أُفولُ»؛ أَي لا غياب، يقال: أَفلَت الشَّمسُ تأْفِل و تأْفُل اَفْلا وأُفولاً؛ غَرَبت وغابت، وكذلك القمر يأْفِل، والمعنى: إِذَا أَفَل البدر الَّذي في السَّماء وغاب؛ فإنَّ هؤلاء العلماء لا أُفول لهم؛ لأنَّ علمَهم لا يزال في انتشار وفي شيوع، والنَّاس لا تَزال تستفيد من هذا النُّور نور العلم، وضياء السُّنَّة والحقِّ الَّذي دَعَوا إليه.

<sup>(</sup>۱) (ص۲۰).

وقوله: «وقد فاقُوا بنُورِهِم»؛ أي هؤلاء العلماء قد فاق نورُهم نورَ الشَّمس والقمر؛ لماذا؟ قال:

١٤١- لم يبقَ للشَّمس مِنْ نُورٍ إذا أَفَلَتْ ونورُهم مُشْرِقٌ مِنْ بَعْدِ رَمْسِهِمِ

قوله: «بعد رمسِهِم»؛ جاء في «القاموس»: الرَّمْس: القبر، أي بعد دفنهم في القبور، والمعنى أنَّ العالم بعد أن يُدفن في قبره؛ يبقى نوره؛ لأنَّ العلم الَّذي حملَه وسعى في نشره لا يموت بموتِه، وهذا هو حافظ الحكمي عَنَسَهُ العالم الجليل دُفن عام ألف وثلاثها في وسبع وسبعين، ونحن الآن في هذا اليوم مع علم ونور قيَّضه الله على البيانه، هو دُفن لكن النُّور الَّذي أكرمه الله على بنشره باق.

وهكذا الأئمَّة والعلماء السَّابقين منهم واللَّاحقين قد دُفنوا وأُدخلوا القبور؛ لكنَّ علمهم باقٍ، وهذه \_ والله \_ الغنيمة، وهذا عمرٌ لهم بعد عمر، وحياةٌ بعد حياة.

كما قال الشَّاعر:

ذِكْرُ الفتَى عُمْرُه الثَّاني وحاجتُه ما قاتَهُ وفضُولُ العَيْش أَشغَالُ وقال آخر:

يموتُ قومٌ فَيُحي العلمُ ذِكْرَهم والجهلُ يُلْحِقُ أحياءً بِأَمُواتٍ والعالم لا يزال في قبره تتوالى عليه الأجور وهو في قبره؛ بها بثَّه في الأمَّة من علم وبيان للدِّين، ونصرة لسنَّة النَّبيِّ الكريم - صلوات الله وسلامه عليه -.

#### قال النّاظمُ رَحَمْ لَسَّهُ:

١٤٢ - لَـ هُمْ مَقَامٌ رَفيعٌ ليْسَ يُدْرِكُهُ مِنَ العِبادِ سِوَى السَّاعِي كَسَعْيِهِم

أي أهل العلم مقامهم مقامٌ رفيعٌ وعالٍ، وهذا المقام الرَّفيع لا يناله كلُّ أحد ولا يظفر به كلُّ إنسان، وإنَّما الَّذي يظفر به السَّاعي كسعيهم، حيث إنَّ أهلَ العلم قد منَّ الله عليهم بالصَّبر والجَلَد، والجدِّ والاجتهاد حتَّى بلغوا مبلغًا عظيمًا ورتبةً عليَّةً، فالَّذي يريد لنفسِه مثل مقام هؤلاء فليسعَ مثلَ سعيهم، وهذا فيه أنَّ العلم لا يُنال إلَّا بالصَّبر والجدِّ والاجتهاد، كما جاء في «صحيح مسلم» في العلم براحة الجسم»، مسلم عن يحيى بن أبي كثير وَ الحديث: «إنَّما العِلْمُ بِالتَّعَلُّم، وَالجِلْمُ بِالتَّعَلُم، وَالجَلْمُ بِالتَّعَلُم، وَالجِلْمُ بِالتَّعَلُم، وَالجَلْمُ بِالتَّعَلُم، وَالجَلْمُ بِالتَّعَلُم، وَالجِلْمُ بِالتَّعَلُم، وَالجَلْمُ بِالتَّعَلُم، وَالجِلْمُ بِالتَّعَلُم، وَالجَلْمُ بِالتَّعَلُم، وَالجَلْمُ بِالتَّعَلُم، وَالجَلْمُ بِالتَّعَلُم، وَالجَلْمُ بِالتَّعَلُم، وَمَنْ يَتَوَقَّ الشَّرَ يُوقَهُ الثَّرَ يُوقَهُ الثَّرَ الْسَالُ بَمَالَ الله الله الله الله الله المَالِي وَمَنْ يَتَوَقَّ الشَّرَ يُوقَهُ الثَّرَ يُوقَهُ الثَّرَ يُوقَهُ الثَّرَ يُوقَةً الله الله المَالِي التَّعَلُم، وَمَنْ يَتَوَقَّ الشَّرَ يُوقَةً الثَّرَ يُعَلِّم الله المَالِي الله المَالِي الْعَلْم الله الله الله الله الله المَالَى المَالِي العَلْم الله الله الله المَالِي الله المَالِي الله المَالِي الله الله المَالَى الله المَالم المَالم المَالم المَالم الله المَالم المَالم المَالم المَالم المَالم الله المَالم المِلْمُ المَالم المَالم المَالم المَالم المَالم المَالمِ المَالم المَالم المَالم المَالمُ المَالم المَالمِ المَالم المَالم المَّالم المَالم المَالم المَالم المَالم المَالم المَالم المَالم المَ

#### قال النَّاظمُ رَحْمَلَشْهُ:

١٤٣- أَبْلِغْ بِحُجَّتِهِمْ أَرْجِحْ بِكِفَّتِهِمْ في الفَضْلِ إِنْ قِسْتَهُمْ وَزْنًا بِغَيْرِهِمِ

قوله: «أبلغ بحُجَّتِهِمْ أَرْجِحْ بَصَفَتِهِم» أي قُلْ: ما أبلغ حجَّتَهم، وما أرجح كِفَتِهم، مثل قوله تعالى: ﴿ أَسِّمْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ﴾ [مريم: ٣٨] أي ما أسمعَهم، وما أبصرَ هم يوم القيامة.

<sup>(</sup>۱) رقم (۲۱۲).

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب في «تاريخه» (٩/ ١٢٧) من حديث أبي هريرة هيئه ، وأورده الألباني في «السِّلسة الصَّحيحة» برقم (٣٤٢) وحسَّنه.

وقوله: «إِنْ قِسْتَهُمْ وَزْنًا بِغَيْرِهِمِ» أي إذا أردتَ أن تقايس وتُوازن أهل العلم بغيرهم في الفضل والشَّرف والسُّؤدد فأبلغ بحجَّة العلماء وأرجِح بكفَّتهم فهي الكفَّة الرَّاجحة، وحجَّتُهم الحجَّةُ البالغة الدَّامغة، ومكانتُهم المكانة العالية السَّامقة.

#### □ قال النَّاظمُ رَحَالِشْهُ:

### ١٤٤- كفاهُمُو شَرَفًا أَنْ أصبحُوا خَلَفًا لسَيِّدِ الْحُنَفَا في دينِهِ القِيمِ

قوله: «كَفَاهُمو شَرفًا»؛ أي كفاهم نُبلًا وفضيلةً ومنزلةً ومكانةً، «أن أصبَحُوا خَلَفًا»؛ أي أتباعًا؛ لأنهم ورثوا العلم الَّذي جاء به؛ فإنَّ الأنبياء لم يورِّثوا دينارًا ولا درهمًا وإنَّها ورَّثوا العلم، «لسيِّد الحُنفَاء» محمَّد عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، «لسيِّد الحُنفَاء» محمَّد عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، «الحُنفَاء»: جمع حنيف، وهو المائل عن الضَّلال إلى الهدى وعن الباطل إلى الحقّ، وعن البطل إلى الحقّ، وعن البطل إلى الحقّ، وعن الشَّرك إلى التَّوحيد، «في دينِهِ القِيم»؛ الجار والمجرور متعلّق بقوله: «أصبَحُوا خلفًا»؛ أي خلفوا النَّبيَ هُ في دينه القويم، فقاموا بالدَّعوة إليه والانتصار له والذَّبِّ عنه وحماية حوزته.

#### □ قال النَّاظمُ رَحَمْلَسُهُ:

١٤٥- يُحْيُونَ سُنَّتَهُ مِنْ بَعْدِهِ فَلَهُمْ أَوْلَى بِهِ مِنْ جَميعِ الخَلْقِ كُلِّهِمِ قُولُه: «يحيُون سُنَّته مِنْ بعدِه»؛ فيه إشارة إلى أنَّ هؤلاء الأئمَّة العدول يعملون على إحياء السُّنن بخلاف طريقة أهل الباطل المبنيَّة على إشاعة البدع وإماتة السُّنن.

#### قال النّاظمُ رَحَمْ لَسَّهُ:

١٤٦ - يَرْوُونَ عنهُ أَحَادِيثَ الشَّرِيعَةِ لا يَأْلُونَ حِفْظًا لَهَا بالصَّدْرِ والقَلَمِ

قوله: «يَرْوُونَ عنهُ أَحَادِيثَ الشّريعَةِ»؛ أي هذا دأبهم وهمُّهم رواية الحديث عن النَّبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، «لا يألُونَ حِفْظًا لها»؛ أي لا يدَّخرون وُسعًا وطاقة وجهدًا في حفظ الحديث، «بالصَّدْر والقلّم»؛ أي يجتهدون في حفظ السُّنن وضبطها في صدورهم، وكُتُبهم.

#### □ قال النَّاظمُ رَحَالِشْهُ:

١٤٧- يَنْفُونَ عنها انْتِحَالَ المُبْطِلينَ وتَحْ حريفَ الغُلاةِ وتَأْويلَ الغَوِيْ اللَّـئِمِ

قوله: «يَنْفُون عَنْها»؛ أي عن السُّنَّة وعن الشَّريعة «انتحالَ المُبطِلِين وتحريفَ الغُلاة وتَأْويلَ الغَوِي اللَّئِم» يشير إلى الحديث المتقدِّم: «يَحْمِلُ هَذَا العِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الغَالِينَ، وَانْتِحَالَ المُبْطِلِينَ، وَتَأْويلَ الجُاهِلِينَ» (١).

قال ابن القيِّم في «إغاثة اللَّهفان»(٢): «فأخبر أنَّ الغالين يحرِّفون ما جاء

<sup>(</sup>۱) (ص۱۲۰).

<sup>(1)(1/901).</sup> 

به، والمبطلون ينتحلون بباطلهم غير ما كان عليه، والجاهلون يتأوَّلونه على غير تأويله، وفساد الإسلام من هؤلاء الطَّوائف الثَّلاثة، فلولا أنَّ الله تعالى يقيم لدينِه من يَنفي عنه ذلك لجرى عليه ما جرى على أديان الأنبياء قبلَه من هؤلاء» انتهى كلامه يَخلِلله.

وروى ابن عبد البرِّ في «التَّمهيد» (١) عن عبدة بن سليهان المروزي قال: قلت لابن المبارك: أما تخشَى على العلم أن يجيء المبتدعُ فيزيد في الحديث ما ليس منه؟ قال: «لا أخشى هذا بعيش الجهابذة النُّقَّاد».

#### قال النّاظمُ رَحْالِشْهُ:

## ١٤٨ - أدَّوا مَقالَتَ لهُ نُصْحًا لأمَّتِ فِي صانُوا رِوايَتَها عن كُلِّ مُتَّهَمِ

قوله: «أَدَّوا مَقالَتَهُ»؛ أي مقالة النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الشَّريفة، ومعنى أَدَّوها أي بلَّغوها للأمَّة، الصَّحابة بلَّغوها للتَّابعين، والتَّابعون بلَّغوها لأتباعهم، ولسانُ حال كلِّ يقول: هذا ما أُدِّي إلينا ونؤدِّيه إليكم تامًّا كما أُدِّي إلينا.

«نُصْحًا لأُمَّتِه»؛ هذا من كمال نصحهم، وكانت مهمَّتهم في الأمَّة إبلاغهم سنَّة رسول الله على وهديه القويم.

«صانُوا رِوَايَتَها»؛ أي الشَّريعة والسُّنَّة «عن كُلِّ مُتَّهَم»؛ لا يقبلون روايتَه، ولهذا ألِّفت مؤلَّفات كثيرة لأهل العلم في هذا الباب ـ باب الجرح والتَّعديل ـ ومَن الَّذي تُقبل روايتُه والَّذي لا تُقبل.

<sup>.(</sup>٦٠/١)(١)

جاء في «التَّعديل والتَّجريح» للباجي (١): عن محمَّد \_ يعني ابن سيرين \_ أنَّه قال: «إنَّ هذا الحديث دينٌ فانظروا عمَّن تأخذونه»، وقال عبد الله ابن المبارك: «الإسناد من الدِّين، لو لا الإسناد؛ لقال من شاء ما شاء»، وكان بهز ابن أسد يقول \_ إذا ذُكر له الإسناد الصَّحيح \_: «هذه شهادة العدول المرضيِّين بعضهم على بعض»، وإذا ذكر له الإسناد وفيه شيء قال: «هذا فيه عهدة»، ويقول: «لو أنَّ رجلًا ادَّعي على رجل عشرة دراهم لم يستطع أخذها إلَّا بشهادة العدول، فدين الله أحقُّ أن يُؤخذ فيه بالعدول»، وقال عبدة ابن سليمان: قيل لابن المبارك في هذه الأحاديث الموضوعة؟ قال: «يعيش لها الجهابذة»، وقال الأوزاعي: سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول: «إذا سمعت الحديث فأنشده كما تُنشد الضَّالَّة، فإنْ عُرف فخذه، وإلَّا فدعه»، وقال ابن عون: «لا يؤخذ هذا العلم إلَّا عمَّن شُهد له بالطَّلب»، وروى المغيرة عن إبراهيم (هو النَّخعيُّ) قال: «كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا عن الرَّجل نظروا إلى صلاته وإلى هيئته وإلى سمته»، وقال عبد الرَّحن بن مهدي: قال شعبة: «كنت أنظر إلى فم قتادة، فإذا قال: حدَّثنا؛ كتبنا عنه فوقفته عليه، وإذا لم يقل: حدَّثنا؛ لم أكتب عنه»، قال عبد الرَّحمن بن مهدي: «خصلتان لا يستقيم فيها حسنُ الظَّنِّ: الحكم والحديث»، يعنى: لا يستعمل حُسن الظَّنِّ في قبول الرِّواية عمَّن ليس بمرضيِّ اهـ.

(1)(1/197).

#### قال النّاظمُ رَحَمْ لَسَّهُ:

١٤٩ - لَمْ يُلْهِهِمْ قُطُّ مِن مالٍ ولا خَوَلٍ ولا ابْتِياعٍ ولا حَرْثٍ ولا نَعَمِ

قوله: «لم يُلْهِهم»؛ أي هؤلاء العلماء الأعلام حملة السُّنَة «قطُّ مِن مالٍ ولا خَوَلٍ»؛ «الخول»: ما أعطاك الله من النِّعم والعبيد والإماء وغيرهم من الخاشية، يقال للواحد منهم: خال، ويجمع على خَوَل، وجاء في «الصَّحيحين»: «إخوانُكم خَوَلُكُم»(١).

فهذه الأشياء كلُّها المال، والخول، والبيع والشِّراء، والحرث والأنعام لم تشغلهم عن العلم وتحصيله، قال أبو عبد الله الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (٢): «إنَّ أصحابَ الحديث خير النَّاس وكيف لا يكونون كذلك وقد نبذوا الدُّنيا بأسرها وراءهم، وجعلوا غذاءَهم الكتابة، وسَمرهم المعارضة، واسترواحهم المذاكرة، وخَلوقهم المِداد، ونومهم السُّهاد، واصطلاءَهم الضِّياء، وتوسُّدهم الحصى، فالشَّدائدُ مع وجود الأسانيد العالية عندهم رخاء، ووجود الرَّخاء مع الحصى، فالشَّدائدُ مع وجود الأسانية العالية غامرة، تعلُّمُ السُّنن سرورهم، وأهل السُّنة قاطبة إخوانهم، وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداؤهم».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٣٠)، ومسلم برقم (١٦٦١) من حديث أبي ذرِّ عِيشُك .

<sup>(</sup>۲) (ص۳۵).

#### قال النَّاظمُ رَحَالَسَٰهُ:

١٥٠ - هَذا هُو المَجدُ لا مُلْكُ ولا نَسَبُ كَلَّا ولا الجَمْعُ لِلأَموالِ والخَدَم

قوله: «هَذَا هُو المَجْدُ»؛ أي العناية بالعلم وبدين الله وبسنَّة رسول الله هُو المَجْدُ»؛ أي العناية بالعلم والعمل، «كَلَّا وَلا الجَمْعُ للأَمْوَال هُوَال أَلْ مُلْكُ ولا نَسَبُّ فالمجد بالعلم والعمل، «كَلَّا وَلا الجَمْعُ للأَمْوَال والخَدَمِ»؛ لأنَّ هذه كلَّها تنتهى إلَّا العلم فإنَّ النَّفع به دائمٌ.

#### □ قال النَّاظمُ رَحْ اللهُ:

١٥١- فَكُلُّ مَجْدٍ وَضِيعً عِند مَجْدِهِمُو وكلُّ مُلْكِ فَخُدَّامٌ لِمُلْكِهِمِ

قوله: «فكُلُّ مَجْدٍ وَضِيعٌ عند مَجْدِهِمُو»؛ أي بالنِّسبة إلى مجد هؤلاء العلماء الأعلام، «وكلُّ مُلْكٍ فَخُدَّامٌ لِمُلْكِهم»، وهذا فيه أنَّ المجد الحقيقيَّ والسِّيادة والعلوَّ والرِّفعة بالعلم، جاء في «تاريخ بغداد»(١) عن شعبة أنَّه قال: «إنَّ سفيان الثَّوريَّ ساد النَّاسَ بالورع والعلم».

وفي «جامع بيان العلم» (٢) لابن عبد البرِّ: قال الحجَّاج لخالد بن صفوان: من سيِّد أهل البصرة؟ فقال له: الحسَن، فقال: وكيف ذلك وهو مولى؟ فقال: احتاج النَّاس إليه في دينهم، واستغنى عنهم في دنياهم، وما رأيتُ أحدًا من أشراف أهل البصرة إلَّا وهو يروم الوصول في حلقتِه إليه ليستمع قولَه ويكتب علمَه، فقال الحجاج: هذا والله السُّؤدَد».

<sup>(1)(4)(1).</sup> 

<sup>(</sup>۲) رقم (۳۳۲).

١٥٢ والأَمْنُ والنُّورُ والفَوْزُ العَظيمُ لَهَمْ يَـوْمَ القِيامَـةِ والبُشْـرَى لِحِـزْبِهِمِ اشتمل هذا البيت على ذكر أربع ثمرات عليَّة وقطوف سنيَّة يقطفها هؤلاء: الأولى: الأمن، أي في الدُّنيا والآخرة كها قال تعالى: ﴿ الذِّينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم وَ لِلْمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٢].

الثَّانية: النُّور، فالعلم نور لصاحبه وضياء يهتدي به في الظُّلمات، قال تعالى: ﴿ أُوَمَن كَانَ مَيْتَا فَأَخْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ فُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثُلُهُ فِي الظُّلُمَتِ لِمُأْوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَخْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ فُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثُلُهُ فِي الظُّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، وقال تعالى: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُو عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ ۚ فَوَيْلُ لِلْقَسَيةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِيرًا لللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [الزمر: ٢٢].

الثَّالثة: الفوز العظيم، قال تعالى: ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدُخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيها وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [النساء: ١٣]، وقال تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴾ [النساء: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ اللَّمُؤْمِنِينَ وَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّمُؤْمِنِينَ وَهَا وَمَسَدِكَنَ طَيِّبَةً فِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَرَضُونَ مُورِنَّونَ مُنْ مِن تَعْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلْكُ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ٢٧].

الرَّابِعة: البُشرى في الحياة الدُّنيا وفي الآخرة؛ قال تعالى: ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيآ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ يَحَنْفُونَ ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴿ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ يَحَنْفُونَ اللَّاخِرَةَ لَا بُدِيلَ لِكَامِنَتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُو الْفَوْرُ لَهُمُ الْبُشُرَىٰ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنيَ وَفِي اللَّخِرةِ لَا بُدِيلَ لِكَلِمِتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُو الْفَوْرُ اللَّهُ مُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيْوَةِ الدَّنِينَ الْجَتَنَبُواْ الطَّلِخُونَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنابُوا الْمَلْعُونَ الْقَوْلُ فَيَتَبِعُونَ الْقَوْلُ فَيَتَبِعُونَ أَخْسَنَهُ وَالْوَلِيَ اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِرْ عِبَادِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَهُمُ اللَّهِ لَهُمُ اللَّهُ لَهُ اللَّهِ لَهُمُ اللَّهُ اللَّهِ لَهُمُ اللَّهُ لَيْ فَاللَّهُ اللَّهِ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ اللّٰهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللَّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللل

هَدَنهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَ ﴾ [الزمر: ١٧-١٨].

ثمَّ إِنَّ النَّاظم يَحْلَشُهُ لَمَّا أَشاد بهؤلاء وذكر مجدِهم وعلوِّهم ورفعتِهم، وفي هذا تشويقٌ للقلوب لتبلغ مبلغَهم، فلمَّا أَنِس يَحْلَشُهُ أَنَّ القلوب تاقت إلى هذه المنازل، واشتاقت إلى هذه الدَّرجات قال:

# ١٥٣ - فَإِنْ أَرَدْتَ رُقِيًّا نَحَ وَ رُتْبَ تِهِمِ ورُمْتَ مَجْ دًا رفِيعًا مِثْلَ مَجْ دِهِمِ

أي إنْ أحببتَ لنفسك هذا الَّذي أشيرَ إليه في الأبيات السَّابقة، ورغبت في ذلك؛ فعليك بلزوم ما يلي:

١٥٤- فاعْمِدْ إِلَى سُلَّمِ التقوَى الَّذِي نَصَبُوا واصْعَدْ بِعَـزْمٍ وَجِـدَّ مِثْـلَ جِـدِّهِمِ

عليك بسلَّم التَّقوى، ارقَ في درجاته؛ فإنَّك لا تزال في رفعة وعلوِّ ما دُمْتَ فيه، وقوله: «سُلَّم التَّقُوى»؛ فيه إشارة إلى تفاوت أهل التَّقوى في التَّقوى، وتباين درجاتهم فيها، وأنَّهم ليسوا فيها على درجة واحدة، فاجتهد أن تبلغ الدَّرجة العليا الرَّفيعة من درجات المتَّقين، ويُلمح في هذا البيت إلى قوله تعالى: ﴿إِن تَغَوُّوا اللَّهُ يَجُعَل لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾ [الأنفال: ٢٩]، أي علمًا وضياءً ونورًا تميِّزون به.

«واصعَدْ بعَزْم»؛ أي بهمَّة عالية، «وجِدَّ مثْلَ جِدِّهِم»؛ أي اجتهد في تحصيل العلم والعمل به وبذله مثل جِدِّ هؤلاء، وهذا \_ أيضًا \_ يتطلَّب أن ينظر طالبُ العلم في سِير هؤلاء وجدَّهم وجلَدَهم وصبرهم ومثابرتهم ويكرِّر المطالعة، كها قال القائل:

كَرِّرْ عَلِيَّ حدِيثَهُم يَا حادِي فحدِيثُهُم يَجْلُو الفوادَ الصَّادِي

الجَدُّ في الجِدِّ والحرمانُ في الكسلِ فانْصَبْ تُصِبْ عن قريبٍ غاية الأملِ الجَدُّ في الجَدِّ والحرمانُ في الكسلِ

٥٥٥ - واعْكُفْ عَلَى السُّنَّةِ المُثْلَى كَما عَكَفُوا حِفْظًا مِعَ الكَشْفِ عن تَفْسِيرِها وَدُمِ قوله: «كما عَكَفُوا»؛ أي مثلها عكف هؤلاء على سنَّة النَّبِيِّ هُ مذاكرةً وحفظًا ومدارسةً.

«حِفْظًا معَ الكَشْفِ عنْ تَفْسِيرِها»؛ يعني لا تكن عنايتك بالسُّنَة عناية بالحفظ فقط، بل اعتنِ أيضًا بالكشف عن تفسيرها، وهذا يكون بالأخذ عن أهل العلم الأكابر من حملة السُّنَّة، «ودُم»؛ أي داوم على الحفظ وعلى الفهم رواية ودراية .

#### □ قال النَّاظمُ رَحَالِشْهُ:

١٥٦ - واقْرَأْ كِتابًا يُفِيدُ الاصطلاحَ بِهِ تَدْرِي الصَّحيحَ مِن المؤصوفِ بالسَّقَمِ

أي: اقرأ في كتب مصطلح الحديث، وللنَّاظم وَ اللَّهُ منظومة في هذا الباب سمَّاها: «اللُّؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون»، وله متن يسمَّى: «دليل أرباب الفلاح لتحقيق فنِّ الاصطلاح».

«به تَدْري الصَّحِيحَ مِنَ الموصُوفِ بالسَّقَمِ»؛ أي بهذا العلم إذا درسته وتعلَّمتَه تستطيع أن تميِّز بين الصَّحيح والسَّقيم.

#### قال النَّاظمُ لَخَلَشْهُ:

### ١٥٧ - حَكِّم قَوَاعِدَهُ وَاحْرُزْ فَوَائِدَهُ لَحُ لِزْ عَوَائِدَهُ كَالدُّرِّ تَنْسَتَظِمِ

أي: اعتن بقواعد هذا الفنِّ واحرص على ضبطها لعظم فائدتها؛ فإنَّ فيها «بحثَ أحو ال السَّند من حيث انتهائه من مرفوع وموقوف ومقطوع، وفي ذاته من متَّصل ومنقطع ومسلسل وعال ونازل وأنواع كلِّ منها، ويبحث في أحوال المتن باعتبار طرقه من مشهور وعزيز وغريب، وباعتبار مراتبه من صحيح وحسن وضعيف ومحفوظ وشاذً ومعروف ومنكر ومتابع وشاهد، وباعتبار الاستدلال والعمل به من محكم ومعارض وناسخ ومنسوخ وراجح ومرجوح وما يتعلُّق بها، وباعتبار عِلَله من معلَّق، ومرسل، ومعضل، ومنقطع، ومدلِّس، وموضوع، ومتروك، ومعلَّل، ومدرج ومقلوب، ومزيد ومضطرب، ومصحَّف، ومحرَّف، ومجهول، ومبهم، ومختلط، وعن صيغ الأداء من سماع، وتحديث، وإخبار وإنباء، وقراءة، ومناولة، ومشافهة ومكاتبة، وإجازة، وعنعنة، وقول، ووصيَّة، ووجادة، وعن أسماء الرُّواة وكناهم وألقابهم وأنسابهم من متَّفق، ومفترق، ومؤتلف، ومختلف، ومبهم، ومتشابه وغير ذلك، وعن طبقاتهم ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وسيرهم وأحوالهم تعديلًا وجرحًا، ومراتب كلُّ منهما، وآداب الشَّيخ والطَّالب، وسنّ التَّحمُّل والأداء وصفة كتابة الحديث وسماعه وإسماعه، والرِّحلة فيه وسببه وتصنيفه وغير ذلك»(١) من الفوائد العظيمة الَّتي مقصودها

<sup>(</sup>١) «دليل أرباب الفلاح لتحقيق فنِّ الاصطلاح» للنَّاظم يَعَنَثهُ (ص ٩٨٥).

معرفة المقبول من المردود والصَّحيح من السَّقيم وهي «كالدُّرِّ» حسنًا وجمالًا «تنتظم» في عقد متكامل يعدُّ جزء من الدِّين.

#### □ قال النّاظم رَحْلَشهُ:

١٥٨- فَهْيَ الْمَحَجَّةُ فَاسْلُكْ غِيرَ مُنْحَرِفٍ وَهْيَ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَاءُ فَاعْتَصِمِ

قوله: «فَهْيَ»؛ أي السُّنَّة، «المحَجَّة» أي الطَّريقة الواضحة البيِّنة المستقيمة، «فاسلُكْ غَيرَ مُنْحَرِفٍ»؛ أي الزَم صراطَ السُّنَّة المستقيم ولا تنحرف عنه ذات الشِّمال.

«وهي الحنيفيَّة السَّمْحَاء»؛ كما جاء في حديث ابن عبَّاس عَبَّاس عَبَّاس النَّبِيُّ الْأَديان أحبُّ إلى الله عِبَرَانَ؟ قال: «الحنيفيَّة السَّمْحَة»(١).

الحنيفيَّة؛ لأنَّ فيها الميل عن كلِّ ضلال وباطلٍ، والسَّمحة؛ لأنَّ فيها اليسر والسُّهولة، وعدم العنت والتَّعسير والمشقَّة.

وقوله: «فاعتَصِمِ»؛ أي اعتصم بالسُّنَّة والزَمها وتمسَّك بها وعضَّ عليها بناجذيك.

#### قال النّاظمُ رَحْالِشْهُ:

١٥٩ - وَحْيُّ مِنَ اللهِ كَالقُرْآنِ شَاهِدُهُ فِي سُورةِ النَّجْمِ فَاحْفَظْ هُ وَلا تَهِمِ ١٥٩ - وَحْيُّ مِنَ اللهِ كَالقُرْآنِ» أي السُّنَّة وحيٌّ منَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى مثل القرآن،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١/ ٢٣٦)، وحسَّنه لغيره الألباني في «الأدب المفرد» برقم (٢٨٨).

مثل ما أنَّ القرآن وحيٌ مِنَ الله؛ فالسُّنَة كذلك وحيٌ من الله، ما الدَّليل؟ قال: «شَاهِدُه في سُورَةِ النَّجْم»؛ أي الشَّاهد والدَّليل على ذلك في سورة النَّجم في أوَّ لها: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ ۚ إِنْ هُو إِلَّا وَحَى يُوحَىٰ ﴾ [النجم: ٣-٤]، وفي الحديث الصَّحيح عند أبي داود وأحمد والحاكم عن عبد الله بن عمرو هِ عَنْ قال: كنت أكتب كلَّ شيء أسمعه من رسول الله هُ ؛ أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كلَّ شيء ورسولُ الله هُ بشرٌ يتكلَّم في الغضب والرِّضا؟! فأمسكتُ عن الكتاب، فذكرتُ لرسول الله هُ فأوما بإصبعه إلى فيه فقال: «اكْتُب؛ فَوَالَّذِي نَفْسِي فذكرتُ لرسول الله هُ فأوما بإصبعه إلى فيه فقال: «اكْتُب؛ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقُّ »(١).

«فاحفَظْه ولا تَهِمِ»؛ أي احفظ ذلكَ، وإيَّاك وأن تقع في الوهم والغلط.

#### قال النّاظمُ رَحَمْ لَسَّهُ:

١٦٠ خيرُ الكلامِ ومِنْ خيرِ الأنامِ بَدَا مِن خيرِ قَلْبٍ بهِ قـدْ فـاهَ خيرُ فـمِ قوله: «خيرُ الكلامِ»؛ أي سنتَه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وهديه خير الكلام وأحسنه، قال ﴿: ﴿إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللهِ، وأحسنَ الهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ ﴿ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللهِ، وأحسنَ الهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ ﴿ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللهِ، وأحسنَ الهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ ﴿ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللهِ، وأحسنَ الهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ ﴿ الْأَنَامِ حَمَّد الخيرِ وظهر من خير الأنام محمَّد \_ صلوات الله وسلامه عليه \_.

«مِن خَيْر قَلب»؛ فقلبه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ خير القلوب وأطيبها وأزكاها. «به»؛ أي بهذا الخير «قَدْ فَاهَ خَيْرُ فَمِ»؛ أي فمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود برقم (٣٦٤٨)، وأحمد (٢/ ١٦٢)، والحاكم (١/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) رواه النَّسائي برقم (١٥٧٨)، وصحَّحه الألباني.

هذه أربعة وجوه في الخير جمعها في هذا البيت: خير كلامٍ مِنْ خير الأنام، وخير قلب، وخير فم.

#### قال النّاظم وَعَلَشْهُ:

١٦١- وهي البيانُ لأسرارِ الكِتَابِ فبِالْ إعْراضِ عنْ حُكْمِها كُنْ غَيرَ مُتَّسِمِ أَى: أَنَّ السُّنَّة شارحة للقرآن ومفسِّرة له.

«فبالإعْرَاضِ عن حُكْمِها كُنْ غَير متَّسِمِ»؛ أي: كن غير متَّصفٍ بالإعراض عن حكم السُّنَّة، بل احرِصْ على لزومِها والتَّمسُّك بها، واحذر أشدَّ الحذر أن تكونَ متَّصفًا بالإعراض عنها.

#### قال النَّاظمُ رَحْمَلَشْهُ:

17٢- حَكِّمْ نَبِيَّكَ وَانْقَدْ وَارْضَ سُنَّتَهُ مَعَ الْيَقِينِ وَحَوْلَ الشَّكَّ لا تَحُمِ الْمَقَيْقِ وَوَلَهُ: «حَكِّمْ نَبِيَّك»؛ أي فيها تأتي وتذر ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا لَسَّلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥].

«وانقَدْ»؛ من الانقياد، وهو الالتزام والتَّمسُّك.

«وارْضَ سنَّتَه»؛ أي حلِّ قلبَك بالرِّضا بسُنَّة النَّبِيِّ ﴿ مَعَ الْيَقِينِ » دون شكِّ ولا ريب: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عُثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ ﴾ دون شكِّ ولا ريب: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱللَّيْنَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عُثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ ﴾ [الحجرات: ١٥]؛ أي أي أيقنُوا ولم يشكُّوا، «وحَوْلَ الشَّكَّ»؛ أي فيها جاء عنه، وفي هديه، وفي سنَّته عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ «لا تَحُم»؛ أي لا تَقْرُب.

## قال النّاظمُ رَحَمْ لَسَّهُ:

777 - واعْضُضْ عَلَيها وجانِبْ كُلَّ مُحْدَثَةٍ وقُلْ لِذِي بِدْعَةٍ يَدْعُوكَ لا نَعَمِ قوله: «واعضُضْ عَلَيْهَا»؛ أي على السُّنَة بالنَّواجذ، «وجَانِبْ كُلَّ مُحْدَثَةٍ» أي: ابتعد عن جميع البدع، كما في حديث العرباض بن سارية ويُسُنَّ قال: وعظنا رسولُ الله في يومًا بعد صلاة الغداة موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إنَّ هذه موعظة مودِّع؛ فهاذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى الله وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ أَمرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيُّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا؛ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلفَاءِ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا؛ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلفَاءِ اللهُدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ مَسَّكُوا بَهَا وَعضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ» رواه أبو داود، والتِّرمذي، وابن ماجه، وأحمد(۱).

«وقُلْ لِذِي بِدْعَةٍ يَدْعُوكَ لا نَعَمِ»؛ أي لا أقبلُ منكَ ولا أستمعُ إليكَ.

□ قال النَّاظمُ رَحِمْ لَسْهُ:

ا ١٦٤ فَمَا لِذِي رِيبَةٍ فِي نَفْسِهِ حَرَجٌ مِمَّا قَضَى قَطُّ فِي الإِيْمانِ مِنْ قَسَمِ وَلَهُ وَلَهُ الْذِي رِيبَةٍ»؛ أي صاحب الشَّكُ الَّذي «في نَفْسِهِ حَرَجُ»، وفي صدره ارتياب «مِمَّا قَضَى» أي مِنْ سُنَّة النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وهديه القويم،

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود برقم (٤٦٠٧)، والتِّرمذي برقم (٢٦٧٦)، وابن ماجه برقم (٤٢)، وأحمد برقم (٩٣٧). وصحَّحه الألباني في «السِّلسلة الصَّحيحة» برقم (٩٣٧).

فمن كان بهذه الصِّفة فما له «في الإِيْمَان مِنْ قَسَم»؛ أي من حظِّ ولا نصيب، والدَّليل قال:

١٦٥- (فَلا وَرَبِّكَ) أَقْوَى زاجِرًا لأُوْلِي الْ الْبابِ والمُلْحِدُ الزِّنْدِيقُ في صَمَم

«فلا وَرَبِّك أَقْوَى زَاجِرًا لأُولِي الأَلْبَابِ»؛ أي: أقوى زَاجِرًا عن ذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا قوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥]، «والمُلْحِدُ الرِّنْدِيقُ فِي صَمَم»؛ أي صُمَّتْ أذناه عن سماع هذا الحقِّ المبين والنُّور العظيم.

## 20 8 8 6 6

# فصل في الفرائض والآلة والتَّحْذير منَ العُلومِ الْمُبْتدَعَةِ

لَّا أَنهى يَعْلَلْهُ الوصيَّة بكتاب الله جَلَّوَعَلَا وسنَّة نبيِّه هُ عقد هذا الفصل للحثِّ على العناية بعلم الفرائض وعلوم الآلة، وللتَّحذير من العلوم المبتدعة الَّتي من تعلَّمها أفسَدت عليه دنياه وأُخراه.

وبدأ \_ أوَّلًا \_ بالحثِّ على تعلُّم علم الفرائض، فقال كَغَلَللهُ:

١٦٦ وبالفرائِضِ نصفِ العِلْمِ فَاعْنَ كَما أَوْضَى الإلهُ وخَــيْرُ الرُّسْــلِ كُلِّهِــم

قوله: «وبالفَرَائِضِ»؛ أي «علم الفرائض»، ويسمَّى ـ أيضًا ـ: «علم المواريث»، ويسمَّى «علم التَّركات»، وهو «علمٌ بأصول من فقه وحساب تعرِّف حقَّ كلِّ في التَّركة»(١)، وهو من علوم الفقه ولا يخلو من ذكره كتاب فقهيُّ؛ لكن لأهمِّيته ومكانته العظيمة أفرده عددٌ من أهل العلم بالتَّأليف.

وقوله: «نصفِ العِلْم»؛ مبنيٌّ على حديث يُروى في ذلك عن رسول الله هُو لك عن رسول الله على على على على على على على عن أبي هريرة عِلَيْكُ لا يصحُّ، خرَّجه ابن ماجه والحاكم وغيرهما عن أبي هريرة عِلَيْكُ قال: قال رسول الله هُو: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! تَعَلَّمُوا الفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا؛ فَإِنَّهُ نِصْفُ

<sup>(</sup>١) «الدُّرُّ المختار» (٧ / ٣٤٩).

# العِلْم، وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي ١١٠).

وقوله: «فاعْنَ»؛ أي اجعل هذا العلم محلَّ عنايتك، وموضعَ اهتمامك. «كما أوصَى الله وَخَيْرُ الرُّسْلِ كُلِّهِم»؛ أي كما أوصى الله ﷺ بهذا العلم، وأوصى به رسوله محمَّد الله عير رسل الله أجمعين.

#### □ قال النَّاظمُ رَحَالِشْهُ:

## ١٦٧- مِن فَضْلِها أَن تَوَلَّى اللهُ قِسْمَتَها وَلَمْ يَكِلْها إلى عُرْبِ ولا عَجَمِ

أي: مِن فضل الفرائض وشرفِها ومكانتِها العظيمة أنَّ ربَّ العالمين جَلَّوَعَلَا تولَّى بنفسه \_ سبحانه \_ قسمتَها؛ فأنزل في ذلك آيات تُتلى في كتابه، تأتي الإشارة إليها عند النَّاظم عَرِّلَهُ في البيت الَّذي يلي هذا البيت.

وقوله: «ولم يكِلْها إلى عُرْبٍ ولا عَجَم»؛ أي لم يكل الله تعالى قسمة الفرائض إلى أحدٍ من النَّاس، بل تولَّى ذلك جَلَّوَعَلَا بنفسه.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه برقم (۲۷۱۹)، والحاكم برقم (۷۹٤۸)، والدَّارقطني (٤/ ٦٧). وفي سنده حفص بن عمر بن أبي العطاف، قال البخاري في «الضُّعفاء» له (ص٥٥): «منكر الحديث»، وقال الحافظ في «التَّلخيص الحبير» (٣/ ٧٩): «متروك».

## قال النّاظمُ رَحَمْ لَسَّهُ:

١٦٨-(يُوصيكُمُ اللهُ) آيُّ بَعْدَها(١) اتَّصَلَتْ ﴿ وَفِي الكَلالَـةِ أُخْـرَى فَـادْنُ واغْتَـنِمِ

يشير رَحِدَلَهُ إلى الآيات القرآنيَّة الَّتي ورد فيها قسمة الفرائض، وهي ثلاث آيات. فقوله: «يُوصِيكُمُ الله» يشير به إلى قول الله تعالى في سورة النساء: فيُوصِيكُمُ اللهُ فِي آؤلندِكُمُ لللهُ كُلُ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ فِسَآءً فَوْقَ اثْنَتيْنِ فَلُهَا النِّصَفُ وَلِأَبُوبَهِ لِكُلِ وَحِدِمِنْهُ مَا السُّدُسُ فَلَهُنَّ ثُلُثا مَا تَرَكُ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا النِّصَفُ وَلِأَبُوبَهِ لِكُلِ وَحِدِمِنْهُ مَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكُ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُ وَورِنَهُ وَالِاَبُومَ فَ وَلِأَبُوبَهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَلِدُ وَورِنَهُ وَالْإِبَورَةِ وَاللهُ وَلَا كُونَ لَهُ وَلَا وَورِنَهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلِلْ وَاللّهُ وَاللهُ وَلِولَا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ

<sup>(</sup>١) في نسخة: «من بعدها».

فهذه ثلاث آيات كريمات وردت في سورة النِّساء: آيتان متَّصلتان، وآية منفصلة عنهما جاءت في آخر السُّورة.

وقد اشتملت هذه الآيات الثَّلاث على أحكام المواريث:

الآية الأولى: في ميراث عمودي النَّسب: أصول الميِّت وفروعه.

والآية الثَّانية: في ميراث الزَّوجين والإخوة لأمِّ.

والآية الثَّالثة: في ميراث الإخوة الأشقَّاء والإخوة لأب.

وقوله كَمْلَشُهُ: «وفي الكلالَة»؛ المراد بـ «الكلالة»: الميِّت يموت وليس له ولد صلب، ولا ولد ابن، ولا أبُّ، ولا جدُّ، فمن كان من الأموات كذلك يُقال له: «الكلالة».

وقوله: «فادْنُ واغتَنِم»؛ أي اقترب من هذه الآيات وتدبَّر في المعاني والمضامين وتفقَّه؛ تَفُزْ بأعظم غنيمة.

### قال النّاظمُ يَخْلَشْهُ:

- ١٦٩ وخُذْ إذا شِئتَ ما قدْ تَستَعِينُ بِهِ مِنْ آلَةٍ تُلْفِهَا حَلَّا لِمُنْبَهِمِ - ١٦٩ وخُذْ إذا شِئتَ ما قدْ تَستَعِينُ بِهِ عَنْ آلَةٍ يُدْرَى بِها حَلُّ ما يَخْفى مِنَ الكَلِمِ

هذان البيتان فيهما الحثُّ على علوم الآلة.

والعلوم تنقسم إلى قسمين:

- علوم آلة: وهي العلوم الَّتي لا تُقصد لذاتها، وإنَّما هي علمٌ خادم لغيره. - وعلوم ليست علوم آلة: وهي العلوم المقصودة لذاتها.

وأشار في البيت الأوَّل إلى علم الآلة، وعرَّف به وذكر فائدته.

فتعريفه لعلم الآلة في قوله: «تَسْتَعِينُ بِهِ»؛ بيَّن أنَّه علمٌ خادم، يعين على فهم الكتاب والسُّنَّة، ليس مقصودًا لذاته.

وقوله: «تُلْفِها»؛ أي تجدها، وأصلها: «تُلْفِيها»؛ لكن حُذفت الياء؛ لأنَّه جواب الأمر، وهو «خُذ».

وقوله: «حلَّا لمُنْبَهِمِ»؛ أي تجدها حلَّا لما أَشكل أو أُغلق عليك فهمه أو لم تتبيَّن المراد به، يقال: «أبهم الأمر»؛ أي اشتبه فلم يُدْرَ كيف يُؤتى له.

وقوله: «كالنَّحُو والصَّرْف والتَّجُويد»؛ هذه بعض علوم الآلة الَّتي ينبغي على طالب العلم أن يُعنى بها؛ لأنَّ فيها حلَّا لما استبهم عليه، ولما أغلق عليه فهمه، وهذه ذكرها على سبيل المثال لا الحصر.

و «النَّحو» هو: العلم بالقواعد التي يُعرف بها أحكام أواخر الكلمات

العربيَّة في تراكيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك.

و «الصَّرف»: هو العلم بالقواعد الَّتي تُعرف بها كيفيَّة صِياغة الأبنيَّة العربيَّة، وأحوال هذه الأبنية الَّتي ليست إعرابًا ولا بناءً.

و «التَّجويد»: هو العلم الَّذي يُعرف به إخراج كلِّ حرف من مخرجه، وإعطاؤه حقَّه ومستحقَّه من الصِّفات.

## □ قال النَّاظمُ رَحَالَالُهُ:

١٧١- واحْذَرْ قوانينَ أَرْبابِ الكلامِ فمَا بِها مِنَ العِلْمِ غَيْرُ الشَّكِّ والتُّهَمِ المَالِهِ هذا البيت والأبيات الَّتي بعده في التَّحذير من علم الكلام الباطل، وقوانين المتكلِّمين الفاسدة.

قوله: «فاحْذَر قَوانِينَ أربَابِ الكَلامِ»؛ أي كُنْ على حَذَرٍ \_ يا طالبَ العلم من قوانين علماء الكلام الباطل، وهي القواعد الَّتي وضعوها لتحريف كلام الله وكلام رسوله ، وردِّ ما يخالف أهواءهم ممَّا جاء في كتاب الله وسنَّة نبيّه عَيْدِ الصَّكَةُ وَالسَّلَمُ، وسيأتي بيان المراد بعلم الكلام الباطل الَّذي ذمَّه السَّلف وحذَّروا منه أشدَّ التَّحذير، وسيأتي - أيضًا - ذكر بعض النُّقول عنهم في ذلك.

قوله: «فَما بِهَا مِنَ العِلْمِ غَيْرُ الشَّكِّ والتُّهَم»؛ أي أنَّ هذا العلم ليس فيه إلَّا الشَّكُ، ولا يجني مَنْ حصَّله مِن ورائه إلَّا الشُّكوك والتُّهم والظُّنون الفاسدة، والأوهام الكاسدة، لا يَجني مِنْ ورائه عِلْمًا ولا تحقيقًا، وستأتي شهادة المشتغلين بهذا العلم بأنفسهم على هذا.

## قال النّاظمُ رَحَمْ لَسَّهُ:

١٧٢ - قَامُوسُ فَلْسَفَةٍ مِفْتَاحُ زِنْدَقَةٍ كُمْ مِنْ مُلِمٍّ بِهِ قَدْ بِاءَ بِالنَّدَمِ

قوله: «قامُوسُ فَلْسَفَةٍ مِفْتاحُ زَندَقَةٍ»؛ أي أنَّ علم الكلام هو في حقيقته وواقع أمره؛ قاموس فلسفةٍ ومفتاح زَنْدَقَةٍ، وهذه إشارةٌ إلى فساد هذا العلم في مقدِّماتِه ونتائجِه؛ أمَّا مقدِّماته: فهو \_ كها أشار الشَّيخ \_ قاموس فلسفة: صفُّ كلام، وجمعُ جُمل، وترتيبُ ألفاظٍ وحروفٍ على غير هدى.

وأمَّا نتائجه: فهو مفتاح زندقةٍ، يفتح على المشتغِلِ به باب زندقة وضلال، وسيأتي من كلام السَّلف ما يعضِّد ذلك ويشهد له.

قوله: «كمْ مِنْ مُلِمِّ بِهِ قَدْ بَاءَ بِالنَّدَم»؛ أي كثير من الملمِّين بهذا العلم اللَّذين توسَّعوا فيه، وتضلَّعُوا منه باءُوا بالنَّدم، وكانت نتيجتهم الأسف على أوقاتٍ ضاعت وأزمنةٍ مضت عليهم في الاشتغال بهذا العلم الباطل، وسيأتي ذكر بعض النُّقول عن هؤلاء الَّذين باءوا بالنَّدم إِثْرَ اشتغالهم به.

## قال النّاظم وَعَلَيْتُهُ:

١٧٣- رامُوا بِها عَزْلَ حُكْمِ اللهِ واقْتَرَحُوا لِلْحَـقِّ رَدًّا وإنْفِاذًا لِحُكْمِهِمِمِ

قوله: «رامُوا بها»؛ أي قصدوا بالقوانين والكلِّيَّات الَّتي وضعوها «عزلَ حُكْمِ الله»؛ أي تعطيل أحكام الله الله الله الله الله الله أي أرادوا منته الله الله الله الله الله علوم تؤدِّي إلى الله الله وسنَّة نبيّه الله علوم تؤدِّي إلى تعطيل الأحكام الشَّرعيَّة، وجحدِ الحقائق الثَّابتة في الكتاب والسُّنَّة، «وإنفاذًا تعطيل الأحكام الشَّرعيَّة، وجحدِ الحقائق الثَّابتة في الكتاب والسُّنَّة، «وإنفاذًا

لحكمهم»؛ أي وممَّا قصدوه بهذا العلم إنفاذَ ما توصَّلوا إليه بالآراء الفاسدة والأوهام الباطلة.

## قال النّاظم وَعَلَشْهُ:

١٧٤- يُرُوكَ (١) أَنْ تَـزِنَ الـوَحْيَيْنِ مُجْتَرِئًا عَليهما بِعُقُـولِ المُغْفِلِ العَجِمِ

قوله: «يروك أَنْ تَزِنَ الوَحْيين مُجْترِئًا عَليهما»؛ أي يريد منك أربابُ الكلام بحثِّهم وترغيبهم في هذا العلم؛ ليكون لك شأن أن تجترأ وتقيس نصوصَ الكتاب والسُّنَّة بالعقل وتحتكم إلى تلك القوانين الَّتي وضعوها، وأنْ تجعل العقل ميزان الوحْيَيْن وتحاكمهما إليه، فما قَبِلَه العقل يُقبل وما لم يقبله يردُّ، وهذا ما يُعرف بقانون التَّأويل، وهو قانون كلِّي عند أرباب الكلام الباطل.

وقوله: «بعقُول المغْفِل»؛ أي بالعقول المليئة بالغفلة والجهل والضَّلال، «العَجَمِ»؛ أي أنَّ أكثر هؤلاء من الأعاجم، وفي مقدِّمتهم الجهمُ بْنُ صَفْوَان ومن كانوا على شاكلته.

## قال النَّاظمُ رَحَالَشْهُ:

٥٧٥ - وأَنْ تُحَكِّمَها فِي كُلِّ مُشْتَجَرٍ إذْ لَيْسَ فِي الوَحْيِ مِن حُكْمٍ لِمُحْتَكِمِ اللهِ عَلَى مُشْتَجَرٍ الذَّ لَيْسَ فِي الوَحْيِ مِن حُكْمٍ لِمُحْتَكِمِ اللهِ الكلام أن قوله: «وأَنْ تُحَكِّمَها فِي كلِّ مُشْتَجَرٍ»؛ أي: ويُريد منك أهل الكلام أن

<sup>(</sup>۱) مضارع أَرَوْكَ أي يجعلونك ترى ذلك، وأصلها يُرونَك وحذفت النُّون من غير ناصب ولا جازم لضرورة الشِّعر.

تحكِّم تلك القوانين في كلِّ نزاع وخلاف وخصومة.

قال ابن منظور: (واشْتَجَرَ القوم وتَشَاجَرُوا: أَي تنازعوا، والمُشاجَرة المنازعة، وفي التَّنزيل العزيز: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ المنازعة، وفي التَّنزيل العزيز: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ المناذعة، وفي الخصُومات»(١).

وقوله: «إذ لَيْسَ في الوَحْي مِنْ حُكْم لمحْتَكِم»؛ هذا كلام هؤلاء يريدون منك أن تحتكم إلى قوانينهم؛ لأنّه ليس في الوحي ـ بزعمهم ـ من حكم لمحتكِم، وإنّما الحكم على فهم هؤلاء في علم الكلام الباطل، وهذا يبيّن حال هؤلاء الشّنيعة، وتقريراتهم الباطلة الفاسدة.

## قال النّاظمُ رَحْمَلَشْهُ:

١٧٦- أمَّا الكِتابُ فحَرِّفْ عَنْ مَواضِعِهِ إذْ ليْسَ يُعْجِزُكَ التَّحْرِيفُ لِلْكَلِمِ

هذه وصيَّة هؤلاء في القرآن الكريم: تحريف له، وصرف له عن دلالته، وكُلُّ آية تخالف عقول هؤلاء يزعمون أنَّ ظاهرها غير مراد، وإنَّما المراد كذا وكذا؛ ممَّا يتوصَّل إليه هؤلاء بالأهواء الباطلة.

وقوله: «إذ ليس يُعْجِزُك التَّحْريفُ للكَلِمِ»؛ يعني ليس أمرًا معضلًا، ولا صعبًا؛ فهذه وصيَّتهم بالقرآن الكريم تلقِّي آياتِه بالتَّحريف.

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (٦/ ٦٣).

### قال النّاظمُ يَخْلَشْهُ:

١٧٧- كذا الأحادِيثُ آحادٌ وليْسَ بِها بُرْهانُ حقِّ ولا فصلٌ لِمُخْتَصِمِ

وهذه وصيَّتهم بالسُّنَّة، وهي القول بأنَّها أخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا تقبل في الاعتقاد، هذه المقالة لم تُعرف إلَّا عن المعتزلة، وأيُّ كتاب وجدت فيه هذه المقالة فهو متأثِّر بمقالة المعتزلة.

قال أبو المظفر السَّمعاني: «وإنَّما هذا القول الَّذي يذكر أنَّ خبر الواحد لا يفيد العلم بحال، ولابدَّ من نقله بطريق التَّواتر لوقوع العلم به؛ شيءٌ اخترعته القدريَّة والمعتزلة، وكان قصدهم منه ردُّ الأخبار»(١).

فاشتمل البيتان على وصيّتين لأرباب الكلام فيها يتعلّق بالكتاب والسُّنَّة، وقد جمع بين هاتين الوصيّتين أحد رؤوس الجهميّة، قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة وقد جمع بين هاتين الوصيّتين أحد رؤوس الجهميّة - إمَّا بشر المرِّيسي أو غيره -: أنَّه قال: ليس شيءٌ أنقض لقولنا من القرآن، فأقِرُّ وا به في الظَّاهر، ثمَّ صرِّ فوه بالتَّأويل، ويقال إنَّه قال: إذا احتجُّوا عليكم بالحديث فغالطوهم بالتَّكذيب، وإذا احتجُّوا بالآيات فغالطوهم بالتَّأويل» (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: «الحجَّة في بيان المحجَّة» لقوَّام السُّنَّة (٢/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) «درء تعارض العقل والنَّقل» (٥/ ٢١٧ ـ ٢١٨)، وانظر: «الصَّواعق المرسلة» لابن القيِّم (٣/ ١٠٣٨).

### قال النّاظمُ يَخْلَشْهُ:

١٧٨- وقَدْ أَبَى اللهُ إِلَّا نَصْـرَ ما خَـذَلُوا وكَسْرَ ما نَصَـرُوا مِـنْهُمْ عَلى رَغَمِ

قوله: «وقَدْ أَبَى اللهُ إِلَّا نَصْرَ مَا خَذَلُوا»؛ أي هؤلاء خذلوا الكتاب والسُّنَّة، فأبى الله عَبَرُوَالَ إلَّا النَّصر لكتابه وسنَّة ونبيّه هُو: ﴿ هُوَ ٱلَّذِيَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ, وَأَبْدَ اللهُ عَبَرُوالُهُ وَلِينَ اللهِ عَبَرُوالُهُ الدِينِ صُلِحَةً لِينَا اللهِ عَبَرُواللهُ اللهِ عَلَى ٱلدِينِ صُلِحَةً التَّوبة: ٣٣].

وقوله: «وكَسْر ما نَصَروا مِنْهُم على رَغَمِ»؛ أي أبى الله عَبِّرَةً إلَّا إبطال وإزهاق ما نصروه من الآراء الفاسدة، والأوهام الكاسدة، والظُّنون الباطلة، والعقائد المنحرفة على الرَّغم منهم.

وهذه الأبيات \_ كما عرفنا \_ جاءت في سياق ذمِّ علم الكلام والتَّحذير منه، وإبطال ما عليه المتكلِّمون، وبيان مقاصدهم بهذا العلم الفاسد الباطل.

وعلم الكلام الَّذي حذَّر منه السَّلف وذمُّوه وبيَّنوا خطورته وفساد نتائجه هو: الخوض في العقيدة أو في الدِّين عمومًا بالرَّأي المجرَّد والعقل المحض، أمَّا كلام الإنسان بالخير والفائدة في حدود الكتاب والسُّنَّة؛ فهذا لا يُذَمُّ.

والعقل له حدودٌ معيَّنة ونطاقٌ محدَّد لا يمكنه تجاوزه، وإذا جاوزه وقع في الضَّلال، ولهذا إذا حاول المرءُ إدراكَ حدود ما وراء عقلِه؛ فإنَّه يخطئ ويتكلَّف ما ليس له، والله \_ سبحانه \_ لَمْ يُؤْتِ الإنسان مِنَ العلم إلَّا قليلًا، كما قال الله سبحانه: ﴿ وَمَا أُوتِيتُ م مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥].

قال ابن حمدان في كتابه «المفتي والمستفتي»(١): «وعلم الكلام المذموم: هو أصول الدِّين؛ إذا تكلَّم فيها بالمعقول المحض أو المخالف للمنقول الصَّريح الصَّحيح».

وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة عَلَيْهُ: «والسَّلف إذا ذمُّوا أهل الكلام، وقالوا: علماء الكلام زنادقة، وما ارتدى أحد بالكلام فأفلح، فلم يريدوا به مطلق الكلام، وإنَّما هو حقيقة عرفيَّة فيمن يتكلَّم في الدِّين بغير طريقة المرسلين»(٢).

فمراد السَّلف بـ«الكلام المذموم»: «هو كلام الجهميَّة الَّذين نَفَوْا به الصِّفات وزعموا أنَّهم يثبتون به حدوث العالم وهي طريقة الأعراض»(٣).

وَذِكْرُ شيخ الإسلام ابن تيميَّة هنا للجهميَّة ليس لكون هذا الأمر مختصًّا بهم، وإنَّما لكون هؤلاء أبرز من اشتهر بهذا العلم الباطل.

♦ ومن الوجوه الَّتي يُعلم بها فساد علم الكلام وبطلانه:

أَوَّلًا: أَنَّه قولٌ على الله بغير علم، ومن أعظم المحرَّمات: القول على الله بلا علم.

الثَّاني: أنَّ فيه تحريفًا لكلام الله وكلام رسوله ، وتكذيبًا لهما.

<sup>(</sup>۱) (ص٠٥).

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوي» (۲۱/ ۲۰۹ـ۲۱).

<sup>(</sup>٣) «مجموع الفتاوى» (١٦/ ٤٧٣).

الخامس: اشتماله على العقائد الباطلة، والآراء المنحرفة، والشُّكوك والظُّنون.

♦ وفيها يلي سياق بعض النُّقول عن علماء السَّلف في ذمِّ علم الكلام:
 سُئل الإمام أبو حنيفة عَلَيْهُ: عَمَّا أحدث النَّاس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: «مقالات الفلاسفة».

وقال: «عليك بالأثر وطريقة السَّلف، وإيَّاك وكلَّ محدثة؛ فإنَّها بدعة!»(١). وقال أيضًا: «أتانا من خراسان ضيفان كلاهما ضالَّان: الجهميَّة والمُسبِّهة»(٢).

وقال أبو يوسف يَعَلِشهُ: «العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم»(٣).

وقال \_ أيضًا \_ رَحِينَهُ: «من طلب الدِّين بالكلام تَزَنْدَقَ»(٤).

وقال الإمام مالك كَلَّلَة: «الكلام في الدِّين كلُّه أكرهه، ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه» (٥).

وقال الإمام الشَّافعي تَعْلَللهُ: «حُكمي في أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد والنِّعال، ويُطاف بهم في الأسواق، ويُقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسُّنَّة،

<sup>(</sup>١) «ذمُّ الكلام وأهله» (٥ / ٢٠٧).

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوي» (۱۲ / ۲۷۳).

<sup>(</sup>۳) «تاریخ بغداد» (۷ / ۲۱)

<sup>(</sup>٤) «الحجَّة في بيان المحجَّة» (١ / ١١٧).

<sup>(</sup>٥) «شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة» (١ / ١٦٨).

وأقبل على الكلام»(١)، وقال أيضًا: «ما جهل النَّاس، ولا اختلفوا إلَّا لتركهم لسان العرب، وميلِهم إلى لسان أرسطوطاليس»(٢).

وقال أيضًا: «لأن يَبتليَ اللهُ المرأَ بكلِّ ذنب نهى الله عنه ماعدا الشِّرك خير له من الكلام $(7)^{(7)}$ .

وقال الإمام أحمد كَغَلَشْهُ: «علماء الكلام زنادقة، وما ارتدى أحد بالكلام فأفلح»(٤).

وقال الإمام ابن عبد البرِّ يَحَلَّلنهُ: «أجمع أهل الفقه والآثار من جميع أهل الأمصار؛ أنَّ أهل الكلام أهلُ بِدَع وزَيْغ، لا يعدُّون عند الجميع في طبقات العلماء، وإنَّما العلماء أهل الأثر والمتفقِّهة فيه»(٥).

ولقد شهد أئمَّة الكلام المذموم على أنفسهم بالحيرة والشَّكِّ، ومن ذلك قول الرَّازي:

وغايــةُ سَــعي العــالمين ضَــلالُ وحاصلُ دُنيانا أذًى ووبالُ ولم نستَفد من بحِثِنا طولَ عُمرنا سِوى أن جمعنَا فيه قيلَ وقالُوا

نهايـــةُ إقـــدام العُقــول عِقــال وأر واحُنا في وَحشة من جسُومنا

<sup>(</sup>١) «الانتصار في الرَّدِّ على المعتزلة القدريَّة الأشرار» (١/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) «صون المنطق» (ص ١٥).

<sup>(</sup>٣) «شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة» (١/ ١٤٦)، و «الحجَّة في بيان المحجَّة» (١/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٤) «مجموع الفتاوى» (٦ / ٢٤٣).

<sup>(</sup>٥) «جامع بيان العلم وفضله» (٢ / ١٩٤).

وقال: «لقد تأمَّلت الطُّرقَ الكلاميَّة، والمناهج الفلسفيَّة، فها رأيتها تشفي عليلًا، ولا تروي غليلًا، ورأيت أقربَ الطُّرقِ طريقة القرآن...، ثمَّ قال: ومن جرَّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي »(۱).

وقال الشَّهرستاني مبيِّنًا أنَّه لم يجد في الفلسفة وعلم الكلام إلَّا الحيرة والشَّكَ:

لعمري لقد طُفتُ المعاهد كلَّها وسيَّرتُ طرفي بين تلك المعَالم فلم أرَ إلَّا واضعًا كفَّ حائِر على ذِقْنِ أو قارعًا سِنَّ نادم (٢)

ومقصودُه بـ «المعاهد»: دور المتكلِّمين الَّتي أُسِّست لنشر علم الكلام وبثِّه، فهو يخبر أنَّه لم يجد في كلِّ هذه المعاهد التي مرَّ عليها وطاف بها إلَّا أحد شخصين: إمَّا شخص جالس حائر لم يصل من خلال هذا العلم إلى يقين، أو شخص نادم أنَّه دخل في هذا العلم.

قال الصَّنعاني رَحْلَشُهُ معارضًا هذين البيتين:

لعلَّك أهملتَ الطَّواف بمَعهد الرَّسول ومن لاقاه من كلِّ عالم فما حارَ من يهدى بهدي محمَّد ولستَ تراه قارعا سنَّ نادم

<sup>(</sup>١) انظر: «بيان تلبيس الجهميَّة» (٢ / ١٣٥)، و «درء التَّعارض» (١ / ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مجموع الفتاوي» (٤ / ٧٣)، و «درء التَّعارض» (١ / ١٥٩).

## قال النَّاظمُ رَحَالَشْهُ:

١٧٩- كَـذا الكَهانَـةُ والتَّنْجِـيمُ إنَّهُمَـا كُفْرانِ قَدْ عَبَثَا بالنَّاسِ مِـنْ قِـدَمِ

هذا البيت والأبيات الَّتي بعده يخذِّر فيها كَاللهُ مَا مِن علوم باطلة أخرى، تفسد على النَّاس عقائدهم وأديانهم.

قوله: «كَذَا الكَهَانةُ والتَّنْجِيم»؛ أي: احذَر كذلك الكهانة والتَّنجيم، «الكَهَانة» المراد بها: ادِّعاء علم الغَيب كالإخبار بها سيَقع في الأرض، والأصل فيها: استراقُ الجنِّ السَّمعَ من كلام الملائكة؛ فتلقيه في أُذن الكاهن.

و «الكاهن»: لفظ يُطلق على العرَّاف، والَّذي يضرب بالحصى والمنجِّم (١).

وقال البَغوي: «الكاهِن: هو الَّذي يُخبر عن المغيَّبات في المستقبَل، وقيل: الَّذي يُخبر عمَّا في الضَّمير »(٢).

وقد جاء في السُّنَة أحاديث في التَّحذير من الكهانة، منها ما رواه البزَّار (٣) عن عِمران بن حُصين عِيْفُ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَو تُطُيِّرَ لَو تُطُيِّرَ لَهُ وَمَنْ أَتَى كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ بِهَا يَقُولُ لَهُ أَوْ تَكَهَّنَ لَهُ أَوْ سَحَر أَوْ سُحِر لَهُ، وَمَنْ أَتَى كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ بِهَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِهَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ، قال المنذري: «رواه البزَّار بإسناد جيِّد» (٤).

وعن أبي هريرة والحسن عن النَّبيِّ عليه قال: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ

<sup>(</sup>۱) انظر «فتح الباري» (۱۰/۲۲۷).

<sup>(</sup>٢) «فتح المجيد شرح كتاب التَّوحيد» (٣١٦).

<sup>(</sup>٣) «مسند البزَّار» برقم (٣٥٧٨).

<sup>(</sup>٤) «التَّرغيب والتَّرهيب» (٤/ ١٧).

بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ رواه الإمام أحمد(١) بإسناد حسن.

وأمَّا «التَّنجيم»: فالمراد به \_ كما قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رَحَلَسُهُ \_: «الاستدلال على الحوادث الأرضيَّة بالأحوال الفلكيَّة»(٢).

وممَّا ورد في ذمِّه ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عبَّاس مَّعْبَةً مِنَ السِّحْرِ النَّبَيَّ فَي النَّبُيَ فَي النَّبُي النَّبُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ) (٣)، وإسناده صحيح.

ومعنى قوله: «زَادَ مَا زَادَ»؛ أي كلَّما زاد في علم التَّنجيم؛ زاد وقوعًا في السِّحر والباطل.

وقوله: «إنَّهما كُفْرانِ قَدْ عَبَثا في النَّاسِ مِنْ قِدَمِ»؛ أي أنَّ الكهانة كُفْرٌ والتَّنجيم كُفْرٌ، وليس هو علمًا جديدًا، وإنَّما هو من قديم يعبَثُ بالنَّاس، ويفسد عليهم عقائدَهم وأديانَهم.

قال الشَّيخ سليان بن عبد الله: «واعلم أنَّ التَّنجيم على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما هو كفرٌ بإجماع المسلمين، وهو القول بأنَّ الموجودات السُّفليَّة مركَّبة على تأثير الكواكب والرُّوحانيات، وأنَّ الكواكب فاعلة مختارة، وهذا كفر بإجماع المسلمين.

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۲/ ۲۹٤).

<sup>(</sup>٢) «مجموع الفتاوي» (٣٥/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد برقم (٢٠٠٠)، وأبو داود برقم (٣٩٠٥)، وابن ماجه برقم (٣٧٢٦).

الثَّاني: الاستدلالُ على الحوادث الأرضيَّة بمسير الكواكب واجتهاعها وافتراقها ونحو ذلك، ويقول: إنَّ ذلك بتقدير الله ومشيئتِه، فلا ريب في تحريم ذلك، واختلف المتأخِّرون في تكفير القائل بذلك.

الثَّالث: تعلُّم المنازل ـ منازل الشَّمس والقمر ـ ؛ للاستدلال بذلك على القِبلة وأوقاتِ الصَّلوات والفصولِ، وهذا اختلفَ فيه السَّلف؛ فكرهه قتادة وسفيان بن عُييْنَة، وأجازه أحمد وإسحاق وغيرهما»(١).

### □ قال النَّاظمُ رَحَالِشْهُ:

١٨٠- إسنادُهَا حِزْبُ إِبْلِيسَ اللَّعِينِ كَمَا مُتُونُها أَكْذَبُ المَنْقُ ولِ مِنْ كَلِمِ

قوله: «إسنادُها حِزْبُ إبليسَ اللَّعِينِ»؛ أي أنَّ مصدرَ ومنبَعَ هذه العلوم ومرجعَها الأخذ عن إبليس اللَّعين وجنوده، «كَمَا متُونُها أكذبُ المنقُول مِنْ كَلِم»؛ أي وأيضًا محتواها ومضمونها أكذب المنقول من كَلِم، فها يقوله الكهَّان سنده الشَّياطين، ومتنه الكذب والباطل.

## قال النَّاظمُ رَحَمْ لَشْهُ:

١٨١- مَا لِلتَّرَابِ وما لِلْغَيْبِ يُدْرِكُهُ مَا لِلتَّصَرُّفِ والمخْلُوقُ مِنْ عَدَمِ اللَّهُ اللَّ اللَّمُ وما اللَّغَيْبِ اللَّهُ الكهنة والمنجِّمين ومن تأثَّر بهم. فقوله: «ما للتُّراب وما لِلْغَيْب»؛ يعنى أيّ صلةٍ وارتباطٍ بين التُّراب وبين

<sup>(</sup>١) «تيسير العزيز الحميد» (ص٤٤١ ـ ٤٤٨) باختصار.

## معرفةِ المغيّبات؟!

ومن أفعال الكهنة: الخطُّ في الأرض، يخطُّون خطوطًا في التُّراب، ثمَّ من خلال هذه الخطوط يقولون: يحصل كذا، ولا يحصل كذا، أو يموت فلان.. إلى آخره.

## قال النّاظمُ رَحْلَشْهُ:

١٨٢ - لوْ كانتِ الْجِنُّ تَدْرِي الغَيْبَ ما لَبِثَتْ وَهْرًا تُعالِجُ أصنافًا مِنَ الأَلَمِ

يشير كَوْلَتُهُ إلى قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلّا دَابَ أَلْأَرْضِ تَأْكُونُ ٱلْغَيْبَ مَالِبَثُواْ فِي الْأَرْضِ تَأْكُونُ ٱلْغَيْبَ مَالِبَثُواْ فِي الْمَهِينِ ﴾ [سبأ: ١٤]؛ لأنَّ سليهانَ عَلَيْ قُبض ومات وهو متّكئُ على عصاه، وكانت الجنُّ تعمل بجدٍّ ونشاطٍ يظنُّونه حيًّا، ولمَّا جاءت دابَّة الأرض وأكلت المنسأة الَّتي هو متّكئُ عليها؛ سقط فأدركت الجنُّ حينئذ أنَّه كان ميّتًا منذ وقت، ولم يكونوا يعلمون ذلك.

فلو كانت الجنُّ تدري الغيب ما لبثت هذا الدَّهر تتعب وتنصب، كما أخبر الله \_ سبحانه \_ عنهم في قوله: ﴿مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴾(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير ابن كثير» (٦ / ٥٠٢).

### قال النّاظمُ يَخْلَشْهُ:

١٨٣- أمَّا النُّجُومُ فَزَيْنُ لِلسَّمَا و(رُجُو مَّا للشَّياطِينِ) طَرْدًا الاسْتِمَاعِهِمِ ١٨٥- كَمَا بِهَا يَهْتَدِي السَّارِي لِوِجْهَتِهِ فِي البَرِّ والبَحْرِ حيثُ السَّيْرُ فِي الظُّلَمِ

يشير كَيْلَتْهُ هنا إلى فوائد النُّجوم، وأنَّها خُلقت لثلاث:

الأولى: زينٌ للسَّماء.

والثَّانية: رجومًا للشَّياطين.

والثالثة: يهتدى بها في السَّير في البَرِّ والبَحْرِ.

وقوله «رجومًا»؛ الأصل أن يكون مرفوعًا؛ لأنّه معطوف على «زينٌ»، لكن لعلَّ النّاظم ذكره على سبيل الحكاية والاقتباس من القرآن، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ زَيّنًا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنَا بِمَصَدِيتَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشّيَطِينِ ﴾ [الملك: ٥]، وهذه الآية الكريمة من أدلَّة البيت الأوَّل، ومن الأدلَّة عليه \_ أيضًا \_ قوله تعالى: ﴿ إِنّا زَيّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنيَا بِزِينَةٍ ٱلكُولِكِ ﴿ وَحِفظُا مِن كُلِّ شَيْطُنِ مَارِدٍ ﴿ لَا لَا مَنْ خَطِفَ ٱلمُنطَفَة المُنطَفَة وَلَيْ مَا وَلَهُ مَا اللّهِ الْمُعَلِّي وَلِيهُ اللّهُ وَلَا جَانِبٍ ﴿ وَهُولًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ ﴿ إِلّا مَنْ خَطِفَ ٱلمُنطَفَة وَلَا مَن خُلِ جَانِبٍ ﴿ الصافات: ٢ ـ ١٠].

والبيت الآخر دليله قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِهَ تَدُواْبِهَا فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ [الأنعام: ٩٧]، وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَعَلَامَتِ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [النحل: ١٦].

قال الإمام البخاري رَحَلَتْهُ في «صحيحه»(١): وقال قتادة: ﴿ وَلَقَدُ زَيَّنَّا السَّمَاةَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا علم اللللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا علم اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الل

رواه البخاري معلَّقًا، ووصله ابن جرير الطَّبري<sup>(۲)</sup> وابن أبي حاتم<sup>(۳)</sup> في «تفسيريهما»، وزاد ابن أبي حاتم في آخره: «وإنَّ ناسًا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النُّجوم كهانة، من أعرس بنجم كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا؛ كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلَّا يولد به الأحمر والأسود، والطَّويل والقصير، والحسن والذَّميم، وما علم هذا النَّجم وهذه الدَّابة وهذا الطَّائر بشيء من الغيب، وقضى الله أنَّه: ﴿لَا يَعَلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَا اللَّا عَلَى اللهُ أَنَّهُ: ﴿لَا يَعَلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَا اللَّا عَلَى اللهُ أَنَّهُ وَمَا يَتَعَدُونَ فَي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَا اللَّا عَلَى اللهُ أَنَّهُ وَمَا يَتَعَدُونَ أَلَا أَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَا اللهُ أَنَّهُ وَمَا يَتَعَدُونَ أَلَا لَهُ إِلَا اللهُ وَالنَّهُ وَمَا يَتَعَدُونَ أَلَا اللهُ أَنَّهُ وَمَا يَلَهُ أَنَّهُ وَمَا يَتَعَدُونَ أَلَا أَنْ يُبْعَدُونَ اللهُ أَنَّهُ وَالنَّهُ وَمَا يَلِهُ أَنَّهُ وَمَا يَعْمُ فَي اللهُ أَنَّهُ وَمَا يَلْهُ أَنَّهُ وَمَا يَلُهُ أَنَّهُ وَاللهُ أَنَّهُ وَمَا يَلْهُ أَنَّهُ وَاللهُ أَنَّهُ وَمَا يَسْتُهُ وَاللّهُ أَنْ اللهُ أَنَّهُ وَاللّهُ أَنَّهُ وَاللّهُ أَنْ اللهُ أَنَّهُ وَالنَّهُ وَمَا يَعْمُونَ أَيِّانَ يُبْعَدُونَ فَي اللهُ أَنَّهُ وَاللّهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ الله

ولعمري لو أنَّ أحدًا علم الغيب؛ لعلِمه آدم الَّذي خلقه الله بيده، وأسجد له ملائكته وعلَّمه أسهاء كلِّ شيء، وأسكنه الجنَّة يأكلُ فيها رغدًا حيث شاء، ونهي عن شجرة واحدة، فلم يزل به البلاء حتَّى وقع بها نُهي عنه، ولو كان يُعلم الغيبُ لعلِمته الجنُّ حين مات نبيُّ الله سليهان هي، فلبثت تعمل له حولًا في أشدً الهوانِ لا يشعرون بموته ما دهَّم على موته إلَّا دابَّة الأرض» انتهى.

<sup>(1)(7/ 1711).</sup> 

<sup>(</sup>۲) «تفسير الطَّيري» (۱۷/ ۱۸۵).

<sup>(</sup>٣) «تفسير ابن أبي حاتم» (٩/ ٢٩١٣ \_ ٢٩١٤).

## قال النّاظمُ رَحَمْ لَسَّهُ:

١٨٥ - والنَّـيِّرَانِ بِحُسْبَانٍ وذلكَ تَقْ \_ دِيرُ العَزيزِ العَلِيمِ المُسْبِغِ النَّعَمِ

قوله: «والنَّيِّران» معطوف على النُّجوم، والمراد بهما الشَّمس والقمر وهو من باب التَّغليب؛ لأنَّ الَّذي يوصف بالنُّور هو القمر، كما في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ القَّمَرَ فِي نَا اللَّهُ مَسَ سِرَاجًا ﴾ [نوح: ١٦]، ﴿ نَبَارَكَ ٱلذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ الفرقان: ١٦]، ويقال لهما \_ أيضًا \_: القَمَران.

والنَّاظم وَ اللَّهُ يشير في هذا البيت إلى قول الله سبحانه: ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ اللهُ سَبِحانه : ﴿ ٱللَّمْسُ اللهُ سَبِحانه : ﴿ وَٱلشَّمْسُ اللهَ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

## قال النّاظمُ رَحَالِشْهُ:

١٨٦- فمَنْ تَأُوَّلَ فيها غيْرَ ذاكَ قَفَا ما ليْسَ يَعْلَمُهُ فَهو الكَذُوبُ سِمِ

أي من تأوَّل في النُّجوم غير ما خُلقتْ له، وقد تقدَّم بيان أنَّها خُلقت لثلاثة أمور: زينة للسَّماء، ورجومًا للشَّياطين، وعلامات يُهتدى بها، ولم يذكر جَلَّوَعَلا أنَّ لها تصرفًا في ملكوت السَّموات والأرض أو صلة بسعادة البشر وشقائهم، فمَن عَدَل عمَّا ذكر الله من فوائدها إلى الاستدلال بها على الغيب فقد قفا ما ليس له به علم، وقد تقدَّم قول قتادة يَخلَشه: "فمَن تأوَّل فيها بغير ذلك أخطأ، وأضاع نصيبَه، وتكلَّف ما لا علم له به».

قال الشَّيخ سليهان في «تيسير العزيز الحميد»(١): «أخطأ»؛ أي حيث تكلَّم رجمًا بالغيب، «وأضاع نصيبَه»؛ أي حظَّه من عمره؛ لأنَّه اشتغل بها لا فائدة فيه، بل هو مضرَّة محضة، «وتكلَّف ما علم له به»؛ أي تعاطى شيئًا لا يتصوَّر علمه؛ لأنَّ أخبار السَّهاء، والأمور المغيَّبة لا تُعلم إلَّا من طريق الكتاب والسُّنَّة، وليس فيهها أزيد ممَّ تقدَّم» انتهى.

وقوله كَالله: «فهُوَ الكَذُوبُ سِمِ»؛ أي سِمْه بالكذب، من وَسَم وسُمًا وسِمَة أي اجعل الكذب علامة لهؤلاء وصفةً يُعرفون بها؛ و «الكَذوب» على وزن فعول، وهو من صيغ المبالغة.

## قال النّاظم رَحْلَشْهُ:

١٨٧- كَالمُقْتَفِينَ لِعُبَّادِ الْهِياكِلِ فِي عَزْوِ التَّصَرُّفِ والتأثِيرِ للنُّجُمِ

قوله: «كَالْمُقْتَفِين لَعُبَّاد الْهَيَاكِل»؛ أي أنَّ المستغلين بالتَّنجيم شأنهم كشأن عبَّاد الهياكل الَّذين بُعث فيهم إبراهيم عَلِي وكانوا يعبدون النُّجوم والكواكب، قال الله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَهِيهُ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِئِينَ قال الله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَهِيهُ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِئِينَ فَاللهُ اللهُ تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَهِيهُ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِئِينَ فَلْمَا جَنَّ عَلَيْهِ ٱليَّلُ رَءًا كَوْكِبًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَا أَفَلَ قَالَ لاَ أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ نَنْ فَلَمَا رَءًا ٱلْقَامِينَ مِنَ ٱلْقَوْمِ الضَّمَ لَينَ قَالَ هَذَا رَبِّ هَذَا آ أَكُبُرُ فَلَمَا أَفَلَتُ قَالَ يَنقُومِ الضَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَذَا رَبِّ هَذَا آ أَكِبُرُ فَلَمَا أَفَلَتُ قَالَ يَنقُومِ إِلَيْ بَرِيَّ مُن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) (ص٤٤٣ \_ ٤٤٤).

وإبراهيم عَلَيْ كان في هذا مناظرًا لقومه قاصدًا بذلك بيان فساد عقائدهم وتعلِّقهم بالكواكب والنُّجوم والشَّمس والقمر، قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة وَعَلَيْهُ في «بيان تلبيس الجهميَّة» (١): «كانوا يتَّخذون الكواكب والشَّمس والقمر أربابًا يدعونها من دون الله، ويبنون لها الهياكل، وقد صنِّفت في مثل مذهبهم كتبُ مثل كتاب: «السِّرُ المكتوم في السِّحر ومخاطبة النُّجوم»، وغيره من الكتب».

وهذا فيه التَّأكيد لما قرَّره النَّاظم؛ لأنَّ هؤلاء وأولئك يشتركون في التَّعلُّق بالنُّجوم واعتقاد التَّأثير فيها.

## □ قال النَّاظمُ رَحَالِشْهُ:

١٨٨- والكاتبِينَ نِظامًا في عِبادَتِها عَقْدًا وكَيْفًا وتَوْقِيتًا لِنُسْكِهِم

قوله: «والكاتبِينَ نظامًا في عِبَادَتِها»؛ معطوف على قوله: «كالمقتَفِين لعبَّاد الهياكِل».

وقوله: «عَقْدًا»؛ العقد أي: العهد والبيعة المعقودة، والمعنى: أنَّ هؤلاء المنجِّمين وضعوا كتبًا قرَّرُوا فيها نُظمًا وقواعد تعاهدوا عليها في طريقة عبادتهم لهذه النُّجوم من حيث الكيف والتَّوقيت، ويسمُّونها علومًا ومعارف، وهي من أبطل الباطل.

وقد جاء عن ابن عبَّاس عِيْنَ أَنَّه قال: «إِنَّ قومًا يحسبون أبا جاد، وينظرون في النُّجوم، ولا أرى لمن فعل ذلك من خلاق»، رواه عبد الرَّزَاق

<sup>(</sup>۱)(۱/ ۳۰ه).

في «مصنَّفه»(۱) بإسناد صحيح.

#### قال النّاظمُ رَحَالَتْهُ:

المعود وذا نَحْ سُ وطَلْسَمه كَذا وناسَبَه ذا كَمْ بِخَرْصِ هِمِ
 النَّجوم والتَّعلُّق بها؛ يصلون لعرفة الشُّعود والتَّعلُّق بها؛ يصلون لعرفة الشُّعود والنُّحوس ونحو ذلك.

وقوله: «فذا سُعُود»؛ من سَعَد سَعْدًا وسُعُودًا، والسَّعادة خلاف الشَّقاوة. وقوله: «وذا نَحْسٌ»؛ «النَّحْس»: الأمر المُظْلِم، وقد نحس، كفَرِحَ وكرُم، فهو نَحِس، وهو ضدُّ السَّعْد.

«وطَلْسَمُه»؛ واحد طلاسِم، وهو «اسم للسِّرِّ المكتوم، وقد كثر استعمال الصُّوفيَّة في كلامهم فيقولون: سرُّ مُطَلْسم، وحجابٌ مُطَلْسم، وذات مطلسم، والجمع: طلاسم»(٢).

فالمراد بـ «الطَّلسم»: الأمور غير الواضحة الخفيَّة، فالكلام الَّذي يسمعه الإنسان ولا يفهم منه شيئًا ولا يستبين منه معنىً؛ يسمَّى «طلاسم».

وقوله يَخلِشُهُ: «وطلسمه كذا وناسبه ذا»؛ أي أنَّ هذا الأمر يناسب هذا الطَّلسم ويتوافق معه ويتواءم.

وقوله: «كمْ بَخَرْصِهِم»؛ «كمْ» للتَّكثير، و«الخرص» يأتي بمعنى الكذب،

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۹۸۰۵).

<sup>(</sup>٢) «تاج العروس» (٣٣ / ٢٤ \_ ٢٥).

أي كلُّ ذلك يقولونه كذبًا ودجلًا، ويأتي \_ أيضًا \_ بمعنى الظَّنِّ، أي يقولونه بالظُّنون والأوهام.

ولاً أنهى رَحْلَتْهُ الكلام في ذمِّ الكهانة والتَّنجيم وما يتعلَّق بهما شرع في التَّحذير من المجلَّات الباطلة والهابطة الَّتي تشيع الفساد، وتنشر الرَّذائل.

### قال النّاظمُ رَحَالَتْهُ:

١٩٠ - واحْذَرْ مَجَلَاتِ سُوءٍ في المَلا نُشِرَتْ تَدعُو جِهارًا إلى نَشْرِ البَلا بِهِمِ

أي: كُنْ يا طالب العلم ـ طالب الحقّ والهدى ـ على حَدَرٍ شديد من مجلّات سوء، من مجلّات هذه صفاتها، وهي أنّها مجلّات سوء، أمّا المجلّات التّي قامت على نشر الشّريعة والدَّعوة إلى الله عَرَّوَانَ فهذه يحرص عليها ويستفاد منها، وكذلك المجلّات القائمة على بيان أمور دنيويّة وأشياء نافعة بها يتعلّق بالطّبّ أو الهندسة أو الزِّراعة فهذه يستفاد منها، والّذي يحذّر منه مجلّات السُّوء، المجلّات القائمة على نشر السُّوء والأخلاق الفاسدة والعُري والتّهتُّك والرّذيلة وإشاعة الفواحش، فهذه يجب على كلّ مسلم أن يكون منها على حَذَرِ شديد.

وقوله: «في المَلا نُشِرَتْ»؛ أي نشرتْ في أوساط النَّاس، وسعى أربابها وأصحابها في إشاعتها ونشرها، يقول هذا في زمانه يَخْلَشُهُ، فكيف لو كان في زماننا هذا؟!

قوله: «تَدعُو جِهارًا إلى نَشْرِ البَلا بِهِمِ»؛ أي أنَّ هذه المجلَّات الَّتي نُشرتْ

في الملأ على نطاق واسع هدفها وغايتها الدَّعوةُ جهارًا إلى نشر البلاء بالنَّاس لما يُعرض فيها من الرَّذائل والتَّهتُّك، والأمور الباطلة الَّتي تشيع الفاحشة، وتنشر الفساد(١).

أقول: كيف لو رأى يَحْلَشُهُ المجلَّات الَّتِي في زماننا هذا؟! وأشياء أخرى لم تكن في زمانه مثل القنوات الفضائيَّة، ومثل مواقع الشَّبكة العنكبوتيَّة (الإنترنت)، هذه لم تكن في زمانه، والأمر فيها أشدُّ، والخطر فيها أعظم، والبلاء أشنع، وكم أوْدَتْ بأقوام، وكم أفسدت من أخلاق، وكم خرَّبتْ من أديان، وكم أوجدتْ من انحلال وضياع؟! فإذا كان الشَّيخ يَخْلَشُهُ يخذِّر من مجلَّات سوء، فإنَّ القنوات ومواقع شبكة الإنترنت الَّتي تحمل الرَّذيلة والفساد وأنواع الفتن ـ فتن الشُّبهات، وفتن الشَّهوات ـ الأمر فيها أخطر وأشدُّ، والواجب على المسلم، وطالب العلم ودين يردَعُني! فهي فتنة خطيرة، وعواصف جارفة، وقد قال عَيْدَاصَكَرُهُ وَالسَّلامُ: وقول: عندي إيهان يزَعُني ودين يردَعُني! فهي فتنة خطيرة، وعواصف جارفة، وقد قال عَيْدَاصَكَرُهُ وَالسَّلامُ: فَواللهُ! إنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ هَنَ الشُّبُهَاتِ» (١٠)، أي لا يقترب من الفتنة، ويقول: عندي إيهانٌ يمنعني؛ لأنَّه إذا أسلم نفسَه لهذه القنوات ولتلك المواقع وأخذ ينظر،

<sup>(</sup>۱) ينظر في بيان خطر هذه المجلَّات وحرمة بيعها وشرائها وقراءتها والنَّظر فيها البيان الصَّادر من اللَّجنة الدَّائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء بتاريخ ۲۱/۱/۱۱هـ ضمن «مجموع فتاوى اللَّجنة» (۱۲/۱۱/۱۲۳).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود برقم (٤٣١٩)، والإمام أحمد (٤/ ٤٣١) وإسناده صحيح.

ربَّمَا سرقت منه إيهانَه أو سَلبت منه أخلاقَه أو أفسَدت عليه دينَه وأضرَّت به غاية الضَّم ر.

وإذا كان الإنسان مخاطرًا بشيء؛ فلا يخاطر بدينه، فإنَّ الدِّين أَثمنُ شيء يملكه في هذه الحياة، والجلوس إلى تلك القنوات، وإلى تلك المواقع هو في الحقيقة مخاطرة بالدِّين، وهذا أمرٌ تهاون فيه كثيرٌ من النَّاس حتَّى طلبة العلم، وأصبح \_ الآن \_ بعض النَّاس \_ بل كثيرٌ \_ يجلس في خلوة باطلة مع تلك القنوات أو تلك المواقع يغلق على نفسه الباب، ثمَّ يتنقَّل بين مواقع الفساد وقنوات الرَّذيلة، ومع مضيِّ الوقت على هذه الحال تذهبُ الأخلاق، ويُملأ القلبُ بالشُّبهات، فبدلًا أن يكون قلبًا نقيًّا زكيًّا طاهرًا صافيًا؛ يصبح قلبًا مريضًا، إمَّا مريضًا بالشَّهوة أو مريضًا بالشُّبهة أو مريضًا بها.

والواجب على المسلم أن لا يخاطر بدينه، ولا يستَهويه فضول نظرٍ أو فضول سمع أن يُطالع؛ لأنَّ تلك المطالعة تُفضي إلى سرقة الأديان والأخلاق، والكفَّار في هذا الباب \_ باب الشَّهوات \_ يمكرون مكرًا كبَّارًا، وكانوا قديمًا لا يتمكَّنون من الوصول إلى بيوتات المسلمين وأفكار النَّاشئة وعقولهم، أمَّا الآن في زماننا أصبحت رذائلهم وباطلهم وفسادهم تحمله الرِّياح، بل هي أعاصير مدمِّرة؛ تدمِّر البيوت والأديان والأخلاق والفضائل، وتنشر الفاحشة والرَّذيلة؛ ولذا يجب على المسلم أن يكون عصاميًّا محافظًا على دينه ليس مخاطرًا به، يقول: أَنْظُر وأُشاهد فقط ولن أتأثر! بل يجبُ عليه أن يغلق كلَّ باب من أبواب الفتنة، وكلَّ منفذ من منافذ الشَّرِّ والفساد.

والمصيبة عظيمة والبلاء كبيرٌ والخطر فادحٌ! وإذا كان طالب العلم يجلس إلى تلك القنوات أو إلى تلك المواقع من الَّذي يحذِّر النَّاس؟! وإذا كان رائدُهم يقع في هذه الأخطار فمَن الَّذي يُنذرهم؟! ولذا فإنَّ طالبَ العلم أولى النَّاس بالحذر من هذه المواقع.

## قال النَّاظمُ رَحَالَسُهُ:

# ١٩١- تَدْعُو لِنَبْذِ الهُدَى والدِّينِ أَجْمَعِهِ والعِلْمِ بِلْ كُلِّ عَقْلِ كَامِلِ سَلِم

هذه مقاصد وغايات تلك المجلّات: الدَّعوة إلى نبذ الهدى الَّذي بُعث به نبيًّنا \_ صلوات الله وسلامه عليه \_: ﴿ هُوَ الَّذِى ٓ أَرْسَلَ رَسُولُهُ, وَالْمُدَىٰ وَدِينِ الْمُقِ ﴾ به نبيًّنا \_ صلوات الله وسلامه عليه \_: ﴿ هُوَ الَّذِى ٓ أَرْسَلَ رَسُولُهُ, وَالْمُدَىٰ وَدِينِ الْمُقِ ﴾ [الصف: ٩]، بل تدعو إلى نبذ الدِّين كاملًا، وإذا جمع الهدى والدِّين كما في هذه الآية، فيراد بـ «الهدى»: العلم النَّافع، ويُراد بـ «الدِّين الحقِّ»: العمل الصَّالح والطَّاعات المقرِّبة إلى الله عَلَى.

فهذه المجلَّات تدعو إلى نبذ العقائد، وإلى نبذ كذلك العبادات والطَّاعات والأُخلاق.

وقوله: «والعِلْمِ»؛ أي هي حرب على العلم، وفي تلك المجلَّات يُنتقص العلم، ويُهوَّن من قيمتهم، العلم، ويُهوَّن من قيمتهم، ويُهوَّن من قيمتهم، ويُستخفُّ بهم، ويستخفُّ بالعلوم الشَّرعيَّة، ومقابل ذلك تعظيم الأشياء الباطلة، والحقارات الفاسدة باسم الحضارات، وباسم التَّمدُّن، وباسم الرُّقيِّ في شعارات تبرز، وتحتها تهدم الأخلاق وينشر الشَّرُّ والفساد.

وقوله: «بل كلّ عَقْلٍ كامِلٍ سَلَمٍ»؛ أي هي مُفسدةٌ للعقول، فَبدَلَ أن يُصبح عقل الإنسان راجحًا رصينًا رزينًا؛ يصبح عقلًا تافهًا حقيرًا، بل يصبح عقلًا بهيميًّا، لا اهتهام له إلّا في حدود اهتهام بهيمة الأنعام، أمَّا المعاني العظيمة والأمور الجليلة والأخلاق الفاضلة؛ فهذه كلُّها تترحَّل عن الإنسان إذا مضى في النّظر إلى تلك المجلّدت أو المواقع أو القنوات.

#### □ قال النّاظم رَحْلَشُهُ:

197- ولِلرُّكُونِ إلى الدُّنْيا وزُخْرُفِها والرَّتْعِ كَالحَيَوانِ السَّائِمِ البَهِمِ البَهِمِ أَي مَمَّا تدعو إليه هذه المجلَّات: الدَّعوة إلى الرُّكون إلى الدُّنيا وزخرفها، بحيث لا يكون همُّ الإنسان إلَّا الحياة الدُّنيا، ولا همَّ له في الآخرة، وقد قال الله تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ الله تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَىٰهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا إِنَّ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَةٍ فَلَ يَكُونَ سَعْمَا وَهُو مُؤْمِنُ فَأُولَةٍ فَلَا سَعْيَهُا وَهُو مُؤْمِنُ فَأُولَةٍ فَلَا سَعْيَا وَهُو مُؤْمِنُ فَأُولَةً فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَا سَعْيَهُا وَهُو مُؤْمِنُ فَأُولَةٍ إِللهِ اللهُ المُلَالِةُ اللهُ اللهُ

وقوله: «والرَّتْعِ كالحيوانِ السَّائِمِ البَهِمِ»؛ أي هذه المجلَّات تدعو أن يصبح الإنسان يرتع في هذه الحياة الدُّنيا، فلا همَّ له إلَّا أن يأكل ويشرب ويلعب كبهيمة الأنعام سواء، وقد قال الله \_ سبحانه \_ عن الكفَّار: ﴿إِنْ هُمْ إِلَّاكَا لَأَنْعَكِمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله عنه الكفَّار: ﴿إِنْ هُمْ إِلَّاكَا لَا لَهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

#### قال النّاظمُ رَحَالَتْهُ:

١٩٣ - ولِلتَّهَتُّكِ جَهْرًا والخَلاعَةِ مَعْ نَبْذِ المُرُوءَةِ والأَخْلاقِ والشِّيمِ أي وممَّا تتضافر في الدَّعوة إليه تلك المجلَّات: الدَّعوة إلى التَّهتُّك، والمراد به: الانحلال من الأخلاق والسِّتر والعِفَّة والصِّيانة والشِّيم، «جَهْرًا»؛ أي لا حياء من الله ولا من عباده، يدعون إلى العُرى، ونبذ الحجاب، وكشف العورات، «والخَلاعَةِ»؛ والمراد بها الفاحشة والرَّذيلة، «مَعْ نَبْذِ المُرُوءَة»؛ تلك المجلَّات الَّتي تدعو إلى الوقوع في الفاحشة، بعضها تدعو إلى إشاعة مقدِّماتها مثل صور النِّساء المتجمِّلات المتزيِّنات، أو بنشر صور النِّساء الفاتنات الجميلات، أو بأزيد من ذلك؛ بنشر صورٍ فيها تلاصقٌ بين الرِّجال والنِّساء، رجلٌ يضمُّ امرأةً أو يقبِّل امرأةً، كلُّ هذه مقدِّمات للزِّني والفواحش، والله جَلَّوَعَلا لمَّا نهي عن الزِّنا قال: ﴿ وَلَا نَقُرَبُوا ٱلرِّنَةُ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٣٦]، فهذا فيه نهيٌّ عن الزِّنا وعن كلِّ مقدِّمة تفضى إليه؛ من نظرِ أو لمس أو سماع أُو غير ذلك؛ ولهذا قال عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «كُتِبَ عَلَى ابْن آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنى مُدْرِكٌ ذَلِكَ لاَ كَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالأُذْنَانِ زِنَاهُمَا الإِسْتِهَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الكَلاَمُ، وَاليَدُ زِنَاهَا البَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ»(١).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري برقم (٦٢٤٣)، ومسلم برقم (٢٦٥٧) \_ واللَّفظ له \_ من حديث أبي هريرة هِيْنُك .

وقوله: «نَبْذِ المُروءَةِ»؛ أي \_ وأيضًا \_ فهي تدعو إلى نبذ المروءة، و «المروءة»: خُلُق عظيم، إذا وُجد في الشَّخص حجزه عن الوقوع في خوارم الأخلاق، ونواقص الآداب.

وقوله: «والأخْلاقِ والشِّيَم»؛ أي هذا كلُّه ممَّا تتضافر تلك المجلَّات في الدَّعوة إليه، ويشاركها في زماننا ـ بل بشكلٍ أزيد، ونطاقٍ أوسع ـ القنوات الفضائيَّة، ومواقع الإنترنت الَّتي لا حصر لها ولا عدَّ ـ وقى الله المسلمين شرَّها ـ.

## □ قال النَّاظمُ رَحِمْ لَسْهُ:

## ١٩٤ - والاعْتِمادِ عَلَى الأسْبابِ مُطْلَقِها دُونَ المُسَبِّبِ والخَلَّاقِ مِنْ عَدَمِ

أي ممَّا تدعو إليه تلك المجلَّات: الاعتهاد على الأسباب دون المسبِّب الَّذي هو الله، فهي تعلِّق القلوب بالأسباب، وتعطِّل فيها الإيهان بمسبِّب الأسباب، تعطِّل الثَّقة بالله والتَّوكُّل والاعتهاد عليه، وتدعو إلى التَّعلُّق بالأسباب والرُّكون إليها وتعظيم شأنها؛ فيها حديث واسع عن قدرات الإنسان وقواه وإمكانيَّاته، ولا ترى فيها بإذن الله أو إن شاء الله أو توكَّل على الله أو فوِّض أمرَك إلى الله، و«احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِالله» (۱)، أو الدَّعوة إلى الاستعانة بالله والتَّوكُّل عليه والثِّقة به، وتفويض الأمر إليه، ونحو ذلك من أمور الإيهان التي هي أساس الفلاح والنَّجاح في الدُّنيا والآخرة، فلا يُعتنى بها ولا يهتمُّ الله تلك المجلَّات، وإنَّا فيها الدَّعوة إلى التَّعلُّق بالأسباب.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم (٢٦٦٤) من حديث أبي هريرة عيشه.

وقوله: «والخلّق مِنْ عَدَمٍ»؛ أي الله جَلَّوَعَلَا قال الله تعالى: ﴿بَلَى وَهُو اَلْخَلّقُ الله عَالَى: ﴿بَلَى وَهُو اَلْخَلّقُ وَالسّط، الْعَلِيمُ ﴾ [يس: ٨١]، فهو سبحانه الَّذي بيده الخفض والرَّفع، والقبض والبسط، والعطاء والمنع، وبيده تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَزمَّة الأمور، فكيف يُدعى إلى التَّعلُّق بالأسباب، والأمر بيد الخلَّق من عدم، مُسبِّب الأسباب، وخالق كلِّ شيء؟! وقد جاء في بعض النُّسخ: «الإخلاق من عدم»، ولعلَّ ما أثبتُه هو الصَّواب.

## قال النّاظم رَحْلَشْهُ:

# ١٩٥ - والكُفْرِ باللهِ والأمْلاكِ معْ رُسُلٍ والوَحْيِ معْ قَدَرٍ والبَعْثِ لِلرِّمَمِ

وقوله: «والأمْلَاك»؛ أي تدعو إلى الكفر بالملائكة، والاستخفاف بهم أو الجحد لوجودهم أو القول بأنَّ الملائكة لا حقيقة لها، وإنَّما هي رموز، أو غير ذلك من أنواع الكفر بالملائكة، والإيمان بالملائكة أصلٌ من أنواع الكفر بالملائكة، والإيمان بالملائكة

قوله: «مع رُسُلٍ» أي: وتدعو إلى تكذيب المرسلين، أو الاستهزاء بهم، أو إنكار ما جاءوا به، أو بُغضهم، أو بُغض ما جاءوا به.

وقوله: «والوَحْيِ» أي: الكفر بالوحي بالتَّكذيب بكتب الله المنزَّلة على رُسُل الله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه، أو إنكارها، أو إنكار شيء منها، أو

بغضها، أو الاستهزاء بها.

وقوله: «معْ قَدَرٍ» بالتَّكذيب بقدرة الله الشَّاملة، أو مشيئته النَّافذة، أو تفرُّده بالخلق والتَّدبير.

وقوله: «والبَعْثِ لِلرِّمَمِ» بإنكار البَعث أو التَّكذيب بالجزاء والحساب أو الجنَّة والنَّار، ونحو ذلك من تفاصيل يوم القيامة.

وقوله: «للرِّمَم» في «اللِّسان»: رَمَّ العظمُ وهو يَرِمُّ بالكسر رَمَّا ورَمِيمًا، وأَرَمَّ صار رِمَّةً أَي بَلِي، «والبَعْثِ للرِّمَم»؛ أي البعث للأجساد والعظام الَّتي أصبحت باليةً.

وهذا البيت جمع فيه النَّاظم وَعَلَقهُ دعوة تلك المجلّات إلى الكفر بأصولَ الإيمان السِّتّة: الإيمان بالله، والملائكة، والكتب، والرُّسل، واليوم الآخر، والقدر خيره وشرِّه؛ فقوله: «والكُفْرِ بالله» فيه الكفر بالأصل الأوّل، «والأمْلك» الكفر بالأصل الثّاني، «مَعْ رُسُل» الكفر بالأصل الثّالث، «والوَحْي» الكفر بالأصل الرّابع، وهو الإيمان بالكتب، «مَعْ قَدَر» الكفر بالأصل الخامس وهو الإيمان بالقدر، «والبَعْث للرّمَم» الكفر بالأصل السَّادس: الإيمان باليوم الآخر.

## قال النّاظمُ رَحَالَالهُ:

١٩٦- وَلاعْتِناقِ الطَّبِيعِيَّاتِ لَيْسَ لَهَا مُدَبِّرٌ فاعِلٌ مَا شاءَ لَمْ يَضِمِ

أي وممَّا تدعو إليه تلك المجلَّات ويُنشر فيها: الدَّعوة إلى اعتناق الطَّبيعيَّات؛ باعتقاد أنَّ الَّذي أوجد هذه الكائناتِ هي الطَّبيعة وأنَّه ليس هناك خالقٌ لها

ولا صانعٌ لها ولا مبدعٌ، بل هي أشياء أوجدتها الطّبيعة! والله تعالى يقول: ﴿ أَمْ خُلَقُوا مِنْ عَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَلِقُونَ ﴿ أَمْ خُلَقُوا السّمَوَتِ وَ الْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ ﴾ [الطور: ٣٥- ٣٦]، وإنكار الخالق والقول بأنَّ هذه الأشياء وُجدتْ صدفة من غير خالق ولا مدبِّر مقالة قديمة، لكنَّها - كها سيشير النَّاظم - تتكرَّر في كلِّ زمن بصيغ وأساليبَ تناسبُه من خلال أبرز الوسائل الشَّائعة فيه، وكون هذه المخلوقات وجدت بنفسها من غير مُحدِثٍ ولا خالقٍ محالٌ ممتنعٌ، يجزم العقل ضرورةً ببُطلانه، ويُعلم يقينًا أنَّ من ظنَّ ذلك فهو إلى الجنون أقرب منه إلى العقل؛ لأنَّ كلَّ من له عقل يعرف أنَّه لا يمكن أن يوجد شيءٌ من غير موجِد ولا محدِث، بل إنَّ العقول والفطر مضطرَّةٌ إلى الاعتراف بباريها وموجدها، وشواهد الوحدانيَّة لا حصر لها، فكلُّ ما خطر في القلوب وشاهدته الأبصار وأدركته الحواسُّ والمشاعرُ، وكلُّ متحرِّك وساكن، وكلُّ حيوان وجماد أدلَّةُ وبراهينٌ على وحدانيَّة الله وآياتٌ عليه.

# وفي كلِّ شيءٍ له آيةً تَدُلُّ على أنَّه واحِدُ

وقوله: «ليْسَ لهَا مُدَبِّر فاعِل»؛ أي يدعو هؤلاء إلى اعتقاد أنَّ هذه المخلوقات أوجدتها الطَّبيعة وليس لها خالقٌ، ولا مدبِّرٌ، ولا ربُّ موجِدٌ، وهذا فيه إنكار وجود الله وأنَّه الخالق للهُ لهذه الأكوان، ففيها الدَّعوة إلى الإلحاد وإنكار ربوبيَّة الله لله للعالمين.

وقوله: «لَمْ يَضِمِ»؛ «الضَّيم»: الظُّلم.

#### قال النَّاظمُ لَخَلَشْهُ:

## ١٩٧ - قامَتْ لَدَيْهِمْ بِلا قَيُّومِ ابْدَعَها(١) مُسَخَّراتٍ لِغاياتٍ مِنَ الحِكَمِ

قوله: «قامَتْ»؛ أي هذه المخلوقات وجميع الكائنات، «لَدَيْهِم»؛ أي لدى هؤلاء الملاحدة، «بلا قيُّومٍ»؛ أي بلا خالق مبدِع، «أبدَعَها»؛ أي أوجدها. وقوله: «مُسَخَّراتٍ لِغاياتٍ مِنَ الْحِكِمِ»؛ أي فهم أنكروا أنَّ لها مُبدعًا، وأنكروا أنَّها مخلوقة لحكمةٍ وغاياتٍ.

## ١٩٨- سَمَّوْهُ مَدْحًا لهُ العِلْمَ الجَدِيدَ بَلِ الْ حَفْرَ القَدِيمَ ومِنْهُ القَوْلُ بالقِدَمِ

أي هذا الباطل، وهذا الرُّكام من الفساد والإلحاد والزَّندقة والضَّلال من أجل ترويجه وإشاعته بين النَّاس «سَمَّوْهُ مَدْحًا لهُ العِلْمَ الجَدِيدَ»، وهذه طريقة أهل الباطل يضعون لباطلهم عناوين برَّاقة، مثل «العلم الجديد»، ومثل نبذهم للأخلاق يسمَّى «الحرية» أو «المساواة» ونحو ذلك من الشِّعارات الَّتي يرفعها هؤلاء، وتحتها السُّمُّ الزُّعاف.

ولا يُعرف أنَّ صاحب باطل يُسمِّي باطلَه باطلًا، أو يسمِّي كفرَه كفرًا، أو يسمِّي كفرَه كفرًا، أو يسمِّي شرَّه شرَّا، بل دائمًا صاحب الباطل يسمِّي باطلَه بأسهاء جميلة من أجل أن يُقْبَل وأن ينتشِر بين النَّاس، فلا تجده يقول: أنا داعية إلى الكفر، أو أنا داعية إلى الزَّندقة أو أنا داعية إلى الخلاعة، فمثلًا إن فتح مكانًا لإشاعة الفاحشة والرَّذيلة يجعل عنوانه «الفنون الجميلة»!! فالعنوان شيءٌ والمضمونُ شيء آخر.

<sup>(</sup>١) بتسهيل الهمزة مراعاة للوزن العروضي، ويمكن ترك التَّنوين في «قَيُّوم» مع قطع الهمزة.

وإذا كان داعيةً إلى الكفر والإلحاد فيضع على مجلَّته أو موقعه عنوانًا جذَّابًا كـ «التَّقدُّم» أو «الحضارة» أو «الرُّقَيِّ» ليصطاد به العقول المغفَّلة، هذه طريقة هؤلاء قديمًا وحديثًا.

وقوله: «بَلِ الكُفْرَ القَدِيمَ»؛ أي: هذا الَّذي يدعون إليه من الإلحاد والإيهان بالطَّبيعة وإنكار وجود الله، وإنكار أصول الإيهان كفر قديم معروف في الأمم الماضية وليس علمًا جديدًا: ﴿ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُوْلَتِهِكُو ﴾ [القمر: ٤٣].

وقوله: «ومِنْهُ»؛ من هذا الكفر «القَوْلُ بالقِدَمِ»؛ وهو قول الفلاسفة الأُول الَّذين يقولون بقِدَم العالم.

## □ قال النّاظمُ رَحَمْ لَسُّهُ:

١٩٩- تَقَسَّمُوهُ المَلاحِيدُ الطُّغاةُ عَلى سَهْمٍ وأكثَرَ لا أهْلًا بِذِي القِسَمِ

أي هذا الكفر والباطل تقاسموه، فالشَّيخ يصوِّر هذا الكفر بأنَّه ميراث قديم ورثه هؤلاء المعاصرون، وليس كها يزعمونه أنَّها علوم جديدة، اكتشفوها وعرفوها في هذا العصر، بل هو كفرٌ قديم تقاسمه ملاحدة العصر بين مستقلً منه ومستكثر، «لا أهلا بِذِي القِسَمِ»؛ لأنَّها قِسَمُ ضلال وباطل.

## قال النّاظمُ رَحْلَشْهُ:

٢٠٠- وكُلَّما مَـرَّ قَـرْنُ أَوْ قُـرُونُ أَتَـوْا بِـهِ عَلَى صُـورَةِ أُخْـرَى لِخُبْـثِهِمِ
هذه طريقة أهل الباطل والإلحاد، في كلِّ زمان يأتون بباطلهم على صورة

أخرى، بحيث يواكبون رغبات أهل زمنهم وما شاع وانتشر وتعلَّقت به قلوبهم، «لخُبْثِهِم»؛ أي لأنَّهم أهل خبث ومكر.

## قال النَّاظمُ رَحْمَلَشْهُ:

## ٢٠١- بَعْضُ الْخَبِيثِ عَلَى بَعْضٍ سَيَرْكُمُهُ ۚ رَبِّي وَيَجْعَلُــهُ فِي النَّــارِ للضَّــرَمِ

أي هذه مآلات هؤلاء ونهايتهم: أنَّ باطلهم كلَّه سيركُمُه ربُّ العالمين بعضه على بعض ويجعله في جهنَّم، وقوله: «للضَّرَم» في «اللِّسان»: «الضَّرَمُ مَصْدَرُ ضَرِمَ ضَرَمًا وضَرِمَت النَّارُ وتَضَرَّمَتْ واضْطَرَمَت: اشْتَعَلَتْ والْتَهَبَت».

## ٢٠٢- واعْجَبْ لِعُدُوانِ قَوْمِ حاوَلُوا سَفَهًا أَنْ يَجْمَعُوهُ إلى الإسْلامِ فِي كِمَمِ

أي من محاولات بعض هؤلاء وطرائقهم في نشر علومهم الباطلة؛ أن حاولوا جمعه مع علوم الإسلام في «كِمَمِ»؛ أي في موضع واحد وفي ثوب واحد، وكأنَّ هذا الباطل من الإسلام؛ ولذلك تجد أنَّ بعضهم يحاول بطريقة أو أخرى أن يجعل هذه الأشياء ليست مصادمة للإسلام ولا منابذة له، بل هي منه! ويأتون بعبارات: «الإسلام دين التَّيسير»، و«الإسلام دين السَّماحة» ومقصودهم بها أنَّه لا يعارض تلك الأهواء، ولا ينقض تلك الأباطيل، فليس هو دين «إقصاء» و «لا كَبْتٍ للحُرِّيات»، بل هو دين سماحة ويسر.

وقوله: «في كِمَمِ»؛ في «القاموس»: «الكُمُّ بالضَّمِّ: مدخل اليد ومخرجُها من الثَّوب، جمع: أكمام وكِمَمَة، والكِمُّ بالكسر والكِمامة: وعاءُ الطَّلع وغِطاءُ

النَّور، والجمع: كِمام وأُكِمَّة وأُكمام».

□ قال النَّاظمُ رَحَالِشْهُ:

٢٠٣- كَالنَّارِ فِي المَاءِ أُو طُهْرٍ عَلَى حَدَثٍ فِي وقتِهِ أُوْ إِخَاءِ الذِّئْبِ والغَنَمِ

أي هل يجتمع النَّار والماء، أو الطُّهر والحَدَث في وقت واحد وفي آنٍ واحد؟! وكذلك هل يتآخى الذِّئب والغنم؟! عدوُّ الغَنم الشَّرس.

فهؤلاء يحاولون أن يجمعوا بين الحقّ والباطل في ثوب واحد! ﴿فَمَاذَا بِعَدَالْحَقّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾ [يونس: ٣٢].

هذه خلاصة ما تروِّج له تلك المجلَّات وزبدة ما تدعو إليه، "والحاصل: أنَّ هذه المجلَّات قَوامُها التِّجارة بجسد المرأة، الَّتي أسعفها الشَّيطان بجميع أسباب الإغراء ووسائل الفتنة؛ للوصول إلى نشر الإباحيَّة، وهتك الحرمات، وإفساد نساء المؤمنين، وتحويل المجتمعات الإسلاميَّة إلى قطعان بهيميَّة، لا تعرف معروفًا ولا تنكر منكرًا، ولا تقيم لشرع الله المطهَّر وزنًا، ولا ترفع به رأسًا، كما هو الحال في كثير من المجتمعات»(١).

والله المستعان والحافظ لا شريك له.

<sup>(</sup>۱) مجموع «فتاوي اللَّجنة الدَّائمة» (۱۷/ ۱۱۹).

# خاتمة في تحصيل ثُمَرَاتِ العِلْمِ النَّافِعَةِ واجْتِناءِ قُطوفِهِ الدَّانِيَةِ اليَانِعَة

لما بيَّن النَّاظم فيما سبق فضلَ العلم وشرفه ومكانته، وبيَّن أصل العلم وهو كتاب الله وسنَّة نبيِّه هي -، وحذَّر من العلوم الباطلة كعلم الكلام والتَّنجيم والكهانة وغير ذلك، وحذَّر من الفتن؛ أتى تَعْلَلْهُ في تمام هذا النَّظم، فعقد هذه الخاتمة ليبيِّن من خلالها ثهار العلم النَّافعة وقطوفَه الدَّانية اليانعة.

وبيَّن يَخْلَلْهُ في صدر هذه الخاتمة أنَّ تلك الثِّهار والقطوف والآثار لا تُنال بمجرَّد الانتهاء للعلم فقط، والاعتزاء إليه، ولا بمجرَّد تحصيله دون عمل به، بل إنَّها تُنال بتَحقيق خشية الله تَبَارَكَوَتَعَالَى، والقيام بطاعته، وفعل ما يقتضيه العلم من خضوع وذلِّ وانكسار لله جَلَّوَعَلا، وعدَّد صفاتِ أهل العلم الَّذين هم أهلُ لاجتناء ثهار العلم والفوز بآثاره العظيمة وثهاره المباركة الجليلة.

## □ قال النَّاظمُ رَحَالَسْهُ:

٢٠٤- وَحَاصِلُ العِلْمِ ما أُمْلِي الصِّفَاتِ لَهُ فَأَصْغِ سَمْعَكَ واسْنَتْصِتْ إِلَى كَلِمِي

صدَّر بهذا البيت نصحًا للسَّامع وترغيبًا للنُّفوس وتهيئةً للقلوب؛ لتُحسن الإصغاءَ وتُحسن الاستفادة، أي أنَّه سيذكر كلامًا عظيًا وتقريرًا مفيدًا يحتاج من طالب العلم إلى أن يُحسن إصغاء السَّمع لتتمَّ له الفائدةُ.

## □ قال النَّاظمُ رَحَالِشْهُ:

٥٠٥ - وَذَاكَ لا حِفْظُكَ الفُتْيَا بِأَحْرُفِهَا وَلا بِتَسْوِيدِكَ الأَوْرَاقَ بِالْحُمَمِ

أي: حاصل العلم ليس هو بمجرَّد حفظ الفتيا بأحرفها، «وَلا بِتَسُويدِكَ الأَوْرَاقَ بِالْحُمَمِ»؛ أي وليس العلم \_ أيضًا \_ مجرَّد أن تمسك قلمًا وتسمع ما يُقال وتكتب، و «الحُمَم» على وزن صُرَد، وهو الفحم.

## □ قال النَّاظمُ رَحْ اللهُ:

٢٠٦- وَلا تَصَدُّرُ صَدْرِ الجَمْعِ مُحْتَبِيًا تُمْلِيهِ لَمْ تَفْقَهِ المَعْنِيَّ بِالكَلِمِ

قوله: «وَلا تَصَدُّرُ صَدْرِ الجَمْعِ مُحْتَبِيًا تُمْلِيهِ»؛ أي وليس - أيضًا - العلم مجرَّد أن تكون لك الصَّدارة في المجالس، تجلس أمام النَّاس والسَّامعين، وتُلقي وتُمُلي عليهم ما عندك، «محتَبِيًا»؛ أي جالسًا جلسة الاحتباء، وهي معروفة.

وقوله: «لَمْ تَفْقَهِ المَعْنِيَّ بالكَلِمِ»؛ أي دون أن تقف على مقاصد الشَّرع وحقائق العلم، ومعاني الألفاظ ودلالاتها.

#### □ قال النَّاظمُ رَحِيْ اللهُ:

٢٠٧ ولا العِمَامَةُ إذْ تُرخِي ذُوْابَتَها تَصَنَّعًا وخِضَابُ الشَّيْبِ بالكَتَمِ قوله: «ولا العِمَامَةَ إذْ تُرخِي ذُوْابَتَها تَصنُّعًا»؛ أي وليس العلم أن يضع الإنسان على رأسه عهامة جميلة ولها ذوابة طويلة؛ لتكون صورتُه جذَّابة للنَّاس، يتصنَّع ويتظاهر بأنَّه عالم وأنَّه فاضل، والعهامة الَّتي قد يضعها بعضُ أرباب

الباطل وأصحاب الطُّرق بمجرَّد هيئتِها أضلَّت أقوامًا كثيرين، فقبلوا كلَّ ما قاله لا لشيء إلَّا لعمامته!!

وقوله: «وخِضاب الشَّيْبِ بالكَتَمِ»: «الخِضاب»؛ تغيير لون الشَّيب بالكتم، و «الكتم» لونه أسود، وقد جاء عن النَّبيِّ ﴿ الأمر بتغيير الشَّيب وتجنيبه السَّواد(١).

## □ قال النّاظمُ رَحْالِشْهُ:

٢٠٨- ولا بِقَوْلِكَ يَعْنِي دائبًا ونَعَمْ كَلا ولا خَمْلِكَ الأَسْفَارَ كَالْبَهَمِ

أيضًا: وليس العلم أن تتصدَّر بـ «نعم» أو «لا» أو نحو ذلك، ولا بحمل الأوراق والكتب دون تفقُّه لما فيها، ودون معرفة بمضامينها.

## □ قال النَّاظمُ رَحْالِشْهُ:

٢٠٩ ولا بِحَمْلِ شهاداتٍ مُبَهْرَجَةٍ بِزُخْرُفِ القَوْلِ مِن نَثْرِ ومُنْتَظِم

أي: ليس العلم مجرَّد شهادات تحمل مزخرفة ومنمَّقة ومجمَّلة، يقول حاملها: أن عندي شهادة كَذَا، ومُنِحْتُ درجة كذا، أو يزخرفُ الشَّهادة ويعلِّقُها، وإذا دخل عليه الدَّاخل قال: إذا أردتَ أن تعرفني؛ فانظر إلى هذه الشَّهادات.

على أنَّه لا ضَير على طالب العلم في الحصول على الشَّهادات العلميَّة إذا صلحت نيتُه واستقام قصدُه، « ففرقٌ بين من يكون الدِّين مقصوده والدنيا

<sup>(</sup>١) من حديث جابر هيئن أخرجه مسلم برقم (٢١٠٢).

وسيلة، ومن تكون الدُّنيا مقصوده والدين وسيلة»(١)، فإنَّ «من أراد الشَّهادة ليتقوَّى بها على تبليغ العلم والدَّعوة إلى الخير، فقد أحسَن في ذلك، وإن أراد المال ليتقوَّى به فلا بأس أن يدرس ليتعلَّم وينال الشَّهادة الَّتي يستعينُ بها على نشر العلم، وأن يقبل النَّاس منه هذا العلم، وأن يأخُذ المال الَّذي يعينُه على ذلك، فإنَّه لولا الله سبحانه ثمَّ المال لم يستطع الكثير من النَّاس التَّعلُّمَ وتبليغَ الدَّعوة»(٢).

#### □ ثمَّ بيَّن رَحَلُشُهُ المراد بـ «العلم» فقال:

# ٢١٠- بِلْ خَشْيَةُ اللهِ فِي سِرِّ وفِي عَلَنٍ فاعْلَمْ هِيَ العِلْمُ كُلُّ العِلْمِ فَالْتَزِمِ

فالعلم الحقيقيُّ هو خشية الله في السِّر والعلن، في الغيب والشَّهادة، كما قال الله عَلَى: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى ٱللهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَّوُّا ﴾ [فاطر: ٢٨]، فالعبد كلَّما كان بالله أعرف؛ كان منه أخوَف، ولعبادته أطلَب، وعن معصيته أبعَد.

وقوله: «فاعْلَمْ هِيَ العِلْمُ كُلُّ العِلْمِ فالْتَزِمِ»؛ أي اعلم ذلك: أنَّ العلم، كلَّ العلم: خشية الله عَلَى.

قال ابنُ رجب رَحِيلَتْهُ في رسالته «شرح حديث أبي الدَّرداء وَيَلْفُ في فضل طلب العلم»(٣): «فالعلم النَّافع هو ما باشر القلب؛ فأوقر فيه معرفة الله تعالى وعظمتَه، وخشيتَه وإجلالَه، وتعظيمَه ومحبَّتَه، ومتى سكنت هذه الأشياء في

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» لابن تيمية (۲٦/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) «مجموع فتاوي ومقالات متنوِّعة» لابن باز (٧/ ٢٢٧ ـ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) (ص٥٤).

القلب خشَع؛ فخشعتْ الجوارح تبعًا له.

وفي «صحيح مسلم» (١) عن النّبيّ هُ أَنّه كان يقول: «أَعُوذُ بِالله مِنْ عِلْم لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ»، وهذا يدلُّ على أنَّ العلم الَّذي لا يوجب الخشوع للقلب فهو علم غير نافع».

قال (٢): «وقال كثيرٌ من السَّلف: ليس العلم كثرة الرِّواية ولكنَّ العلم الخشية، وقال بعضهم: كفي بخشية الله علمًا، وكفي بالاغترار بالله جهلًا».

وبيَّن يَعْلَللهُ كيف أَنَّ العلم يوجب الخشية، وأَنَّ فَقده يستلزم فَقدَها من ستَّة وجوه في رسالة له (٣) في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأُ

## قال النَّاظمُ نَحَالَتْهُ:

٢١١- فَلْتعْرِفِ اللَّهَ ولْتَـذْكُرْ تَصَــرُّفَهُ ومَا عَلى عِلْمِـهِ قـد خُـطَّ بالقَلَمِ

ثم شرع كَالله ببيان العلم النَّافع المثمر الثَّمرات العظيمة.

قوله: «فَلْتعْرِف الله»؛ أي بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الجليلة العظيمة، وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تدعو إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته تقرب من الثَّلاثين آية، مثل قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۷۲۲).

<sup>(</sup>۲) نفسه (ص۰٥).

<sup>(</sup>٣) موجودة في ضمن «مجموع رسائل ابن رجب» في المجلَّد الثَّاني منه، (ص٧٧١\_ ٠ ٨١٠).

يَنَنَزُلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴾ [الطلاق: ١٢]، وقوله: ﴿ أَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٩٨]، وقوله: ﴿ أَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيْنَا لَكُمُ الْآيَكِ لِعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ ﴾ [المائدة: ٩٨]، وقوله: ﴿ أَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيْنَا لَكُمُ الْآيَكِ لِعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ ﴾ [الحديد: ١٧] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الَّتي فيها الدَّعوة إلى العلم بالله ومعرفته ﴾

وقوله: «ولْتَذْكُرْ تَصَرُّفَهُ»؛ أنَّه في المتصرِّف في هذا الكون خفضًا ورفعًا، بسطًا وقبضًا، عطاءً ومنعًا، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا خافض لما رفع ولا رافع لما خفض، ولا معزَّ لمن أذلَّ ولا مذلَّ لمن أعزَّ.

وقوله: «ومَا عَلَى عِلْمِهِ»؛ أي علم الله ﷺ المحيط بكلِّ شيء، الَّذي وسع كلَّ شيء، كما قال جَلَّوَعَلا: ﴿وَسِعَ رَقِي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الأنعام: ٨٠]، وقال: ﴿وَلِي يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَاشَاءَ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وقوله: «قد خَطَّ بالقَلَمِ»؛ أي أنَّ الله عَبَّوَانَ علم الأشياء أزلًا، وأحاط علمه بكلِّ شيء، وخلق القلم وأمره في بأن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كما جاء في حديث عبادة بن الصَّامت هِنَكُ قال: قال رسول الله في: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمَ، فَقَالَ: اكْتُب، فَقَالَ: مَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبِ القَدَرَ، مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الأَبدِ»، رواه الإمام أحمد وأبو داود والتِّرمذيُّ وحسَّنه (۱).

<sup>(</sup>۱) «المسند» (٥/ ٣١٧)، و «سنن أبي داود» برقم (٢٠٠٠)، و «جامع التِّر مذي» برقم (٣٣١٩).

عقد الإمام البخاريُّ رَحَلَتْهُ فِي كتابه «الصَّحيح» في كتاب القدر بابًا؛ قال فيه: «باب جفَّ القلمُ على علم الله، ﴿وَأَضَلَهُ اللهُ عَلَى عِلْمِ ﴾ [الجاثية: ٢٣]، وقال أبو هريرة: قال لي النَّبيُّ ﴿ الْحَفَّ الْقَلَمُ بِهَا أَنْتَ لَاقٍ »(١)، ووصله في موضع آخر (٢).

<sup>(</sup>۱) «البخاري» (٦/ ٢٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) حديث رقم (٤٧٨٨).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (١١/ ٥٩٨ ـ ٩٩٥).

#### قال النّاظمُ رَحَمْ لَسَّهُ:

٢١٢- وحَقَّهُ اعْرِفْ وقُمْ حَقًّا بِمُوجبِهِ ومَنْهَجَ الْحَقِّ فَاسْلُكْ عَنْهُ غَيْرَ عَمِي

قوله: «وحَقَّهُ اعْرِفْ»؛ أي اعرف حقَّ الله عليك، وهو: أن تعبد الله عسبحانه \_ مخلصًا له الدِّين، فتفرده جَلَّوَعَلا وحده بالعبادة، ولا تجعل معه شا شريكًا في شيء منها، كما في حديث معاذ بن جبل أنَّ النَّبيَ هِ قال له: «يَا مُعَاذُ! أَتَدْرِي مَا حَقُّ الله عَلَى عِبَادِهِ؟ قال: قلتُ: الله ورسوله أعلم، قال: حَقُّ الله عَلَى عِبَادِهِ وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا» متَّفق عليه (۱).

وقوله: «وقُمْ حَقًّا بِمُوجِيِه»؛ أي قُم بها تستوجبه معرفتُك بحقً الله حقَّ الله حقَّ الله على الله على تتميم ذلك وتكميلِه؛ بأن تُخلص الدِّين كلَّه لله، وتُسلم وجهَك لله مطيعًا مخلصًا صادقًا ذليلًا خاضعًا.

وقوله: «ومَنْهَجَ الحَقِّ فَاسْلُكْ»؛ أي مع معرفتِك بحقِّ الله ومجاهدتِك نفسك للقيام به؛ الزم منهج الحقِّ، المنهج الَّذي كان عليه الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ باتِّباع سنتَّه ولزوم نهجه والاقتداء بهديه والبُعد عن المحدثات الَّتي ما أنزل الله بها من سُلطان.

وقد جمع في هذا البيت بين الإخلاص والمتابعةِ، الإخلاص للمعبود وهو حقُّ الله، والمتابعة للرَّسول وهي حقُّه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ.

«ومَنْهَجَ الْحَقِّ» أي: المنهج الَّذي كان عليه الرَّسول ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٥٦٢٢)، ومسلم برقم (٣٠).

وقوله: «عَنه غَيْر عَمِي»؛ أي لا تكن عميًّا، أعمى عن الحقِّ والهدى الَّذي بعث به رسول الله هي.

## □ قال النّاظم وَعَلَسْهُ:

٣١٦- أَشْقَى وأَسْعَدَ مُخْتَارًا أَضَلَّ هَدَى أَدْنَى وأَبْعَدَ عَدْلًا مِنْهُ فِي القِسَمِ هذه كُلُّها أفعالُ لله، وهي من ربوبيته سبحانه؛ فآمِن بها، وإيهانك بها من علمك بالله ومعرفتك به.

قوله: «أَشْقَى وأَسْعَدَ»؛ أي أنَّ الشَّقاء والسَّعادة بيده، كما قال ـ سبحانه ـ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَتَّقَى ﴿ وَصَدَقَ بِٱلْحُسُنَى ﴿ فَسَنُيسِرُهُ لِلْيُسْرَى ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿ فَامَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿ فَامَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿ فَامَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿ فَامَا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿ فَامَا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿ وَكُذَبُ بِٱلْحُسْنَى اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّلّلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللّ

والنّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ تلا هذه الآية لما سُئل: هل نعمل فيها قدر وقضي أو في أمر مستأنف؟ كما في «الصّحيحين» (١) عن عليٍّ هِيْنَ قال: كنّا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله هُ الله فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس، فجعل ينكت بمخصرته، ثمّ قال: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلّا وَقَدْ كُتبتْ شَقِيّة أَوْ سَعِيدَة»، قال: فقال كتب اللهُ مَكَانَهَا مِنَ الجَنّةِ وَالنّارِ، وَإِلّا وَقَدْ كُتبتْ شَقِيّة أَوْ سَعِيدَة»، قال: فقال رجل: يا رسول الله! أفلا نمكُث على كتابنا وندعُ العمل؟ فقال: «مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشّقاوَة؛ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السّعَادَة، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشّقاوَة؛ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السّعَادَة، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشّقاوَة؛ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السّعَادَة فَيُسّرُونَ لِعَمَلِ عَمَلِ أَهْلِ الشّعَادَة فَيُسَرُونَ لِعَمَلِ عَمَلِ أَهْلِ السّعَادَة فَيُسَرُونَ لِعَمَلِ عَمَلِ الْعَمْلُوا فَكُلّ مُيَسّرُ، أَمّا أَهْلُ السّعَادَة فَيُستَرُونَ لِعَمَلِ عَمَلِ أَهْلِ الشّقَاوَة فَيُستَرُونَ لِعَمَلِ عَمَلِ أَهْلِ الشّعَادَة فَيُستَرُونَ لِعَمَلِ عَمَلِ أَهْلِ الشّعَادَة فَيُستَرُونَ لِعَمَلِ أَهْلُ السّعَادَة فَيُستَرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشّعَادَة فَيُستَرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشّعَادَة فَيُستَرُونَ لِعَمَلِ أَهْلُ السّعَادَة فَيُستَرُونَ لِعَمَلِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٤٩٤٨)، ومسلم برقم (٢٦٤٧).

أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيْيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ» ثمَّ قرأ الآيات.

وقوله: «أضَلَّ هَدَى»؛ أي أنَّ الإضلال والهداية بيده، قال تعالى: ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَهَدِي مَن يَشَاءُ ﴾ [فاطر: ٨].

وقوله: «وأَبْعَدَ عَدْلًا مِنْهُ فِي القِسَمِ»؛ أي وأبعد بعض الخلق عدلًا منه سبحانه، وطردهم ولعنهم وأبعدَهم من رحمته علله، فهو يثيب المطيع بفضله جَلَّ وَعَلاً، ويعاقب الظَّالم المعتدي بعدله جَلَّ وَعَلاً، ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩].

وللإمام الشَّافعي رَحْلَللهُ أبياتٌ جمعت هذه المعاني، يقول فيها:

ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئتُ إن لم تشأ لم يكنْ خلقتَ العباد على ما علمتَ وفي العلم يجرى الفتى والمسنْ وهذا أعنت وذا لم تعن ومنهم قبيحٌ ومنهم حسنْ(١)

على ذا مننت وهذا خذلت فمسنهم شسقيًّ ومسنهم سسعيد

قال النّاظم وَعَلَسْهُ:

٢١٤- أَوْحَى وأَرْسُلَ وضَّى آمِرًا ونَهَى أَحَلَّ حَرَّمَ شَرْعًا كَامِلَ الحِكَمِ أي وآمن \_ أيضًا \_: بهذه الأمور «أوْحَى» على النزَّل على الأنبياء وحيه جَلَّوَعَلَا وتنزيله، كما قال تعالى: ﴿وَكَنَاكِكَ أُوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا مَاكُنتَ تَدْرِي مَا ٱلْكِنْبُ وَلَا ٱلْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهُدِي بِهِ عَمَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [الشورى: ٥٠].

<sup>(</sup>١) رواها عنه اللّالكائي (٤/ ٧٧٦)، والبيهقي في «الأسماء والصِّفات» (١/ ٤٥٠).

«وأرسَلَ»؛ كما قال عَزَوَانَّ: ﴿ ٱللَّهُ يَصَّطَفِي مِنَ ٱلْمَلَيْكِ وَمُسَلَا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [الحج: ٧٥]، وقال: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثَ نَا فِي كُلِّ أَمَّةٍ رَّسُولًا ﴾ [النحل: ٣٦]، وقال: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِي إِلَيْهِ أَنَّهُ رُلاَ إِللَّهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

"وصَّى آمرًا ونَهَى"، كما قال عَبَّرَانَ: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُواْ إِلَاۤ إِيّاهُ وَبِالْوٰلِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ [الإسراء: ٢٣]، وقال: ﴿ ذَٰلِكُمْ وَصَّنَكُم بِدِ لَعَلَكُمْ نَعْقِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥١]، وقال: ﴿ ذَٰلِكُمْ وَصَّنَكُم بِدِ لَعَلَكُمْ نَعْقِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥١]، وقال: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِوا الْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى الْقُرْفَ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَاللّهُ عَلَامُ وَإِنَّا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا عَمْ وَلا ينهى إلّا عمّا فيه الشّيرُ والفلاح والسّعادة للنّاس في الدُّنيا والآخرة، ولا ينهى إلّا عمّا فيه الشّيرُ والضّرُ على النّاس في الدُّنيا والآخرة.

«أَحَلَّ وَحَرَّمَ»: التَّحليل والتَّحريم له جَلَّوَعَلَا هو الَّذي يحلُّ وهو الَّذي يحلُّ وهو الَّذي يحرِّم، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنَدَا حَلَالُ وَهَنَدَا حَرَامُ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ [النحل: ١١٦].

قوله: «شَرْعًا كَامِلَ الحِكِمِ»؛ أي أنَّ شرع الله عَلَى كلَّه حِكَمٌ؛ فآمِن بذلك، وآمِن \_ أيضًا \_ أنَّه \_ سبحانه \_:

٢١٥- يُحِبُّ الِاحْسَانَ والعِصْيانَ يَكْرَهُهُ والْبِرَّ يَرْضاهُ معْ سُخْطٍ لِحُـرْمِهِمِ

«يُحِبُّ الِاحْسَانَ» والمحسنين، كما قال تعالى: ﴿ وَأَحْسِنُوٓ أَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥]، ﴿ وَالْعِصْيانَ يَكْرَهُهُ »، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا

أَشِمًا ﴾ [النساء: ١٠٧]، وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [المائدة: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّكُ أَرْلَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤١]، والآيات في هذا المعنى كثيرة.

والكره من صفاته الفعليَّة، كما قال تعالى: ﴿ وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمُ فَتُبَطَّهُمُ ﴾ [التوبة: ٤٦].

وقوله رَحَلَتْهُ: ﴿ وَالْبِرَّ يَرْضَاهُ مَعْ سُخْطٍ لِحُرْمِهِمِ ﴾ كما قال تعالى: ﴿ إِن تَكْفُرُواْ فَأَنَّ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ [الزمر: ٧]، وقال فَإِن كَاللّهَ غَنِيٌ عَنكُمْ أَوَلاً يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ [الزمر: ٧]، وقال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْهِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢].

«لِحُرْمِهم»؛ حُرْم: مصدر للفعل «حَرُم»، يقال: حَرُم حُرْمًا وحَرامًا، والمراد: مع سخطه لفعل ما حرَّمه عليهم، فمَن فعلَ المحرَّمات باءَ بسَخَط الله وغضبه الله وغضبه

## قال النَّاظمُ رَحْلُشهُ:

٢١٦- بِمُقْتَضَى ذَيْنِ فِي الدَّارَيْنِ مُطَّرِدٌ لا ظُلْمَ يُخْشَى ولا خَيْرٌ بِمُنْهَضِم

أي بمقتضى قيام العبد بفعل ما يحبُّه الله ويرضاه، وتجنُّب ما يسخطه ويكرهه ويأباه؛ لا يخاف ظلمًا ولا هضمًا، فلا يخاف ظلمًا: بأن يُحمَّل من الذُّنوب أو الآثام ما لم يقترفه، ولا هضمًا: فلا يخاف أن يُهضم شيء من حسناته أو طاعاته، فلا يزاد عليه سيِّئاتُ لم يفعلها، ولا يهضم حسنات فعلها، كما قال تعالى: ﴿وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلا يَخَافُ ظُلمًا وَلا هَضَمَا ﴾ [طه: ١١٢].

## قال النَّاظمُ رَحَالَشْهُ:

٢١٧- فاعْمَلْ عَلَى وَجَلٍ وادْأَبْ إِلَى أَجَلٍ واعْزِلْ عن اللهِ سُوءَ الظَّنِّ والتُّهَمِ

الأولى: «فاعْمَلْ عَلَى وَجَلِ»: «الوَجَل» بالتَّحريك: الخوف، كما قال الله عَلَى وَجَلٍ»: «الوَجَل» بالتَّحريك: الخوف، كما قال الله عَلَى ﴿ وَاللَّهِ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِهِمْ رَجِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٠]، والمراد: اعمل عاتبها العبد و اجتهد في تكميل أعمالك، وفي نفس الوقت: كُنْ خائفًا من أن لا تُقبل منك، وقد جاء هذا التَّفسير للآية عن رسول الله هُ ، كما في حديث عائشة قالت: قلت: يا رسول الله! ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ أهُو الرَّجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: «لَا يَا بِنْتَ أَبِي بَكْمٍ أَوْ لَا يَا بِنْتَ الصِّدِيقِ، وَلَكِنّه الرَّجُلُ يَصُومُ وَيُصَلِّي وَيَتَصَدَّقُ، وَهُو يَخَافُ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ (١٠).

الثّانية: «وادْأَبْ إِلَى أَجَلِ»: «الدَّأَب»: هو الاستمرار والمداومة، كما قال صاحب «القاموس»: «دأَبَ في عمله دَأْبًا ودَأَبًا ودُؤوبًا بِالضَّمِّ : جدَّ وتعب» (۲)، والمراد بـ «الأجل»: الموت، والمعنى: جدَّ واجتهد وواصل العمل إلى أن يأتي والمراد بـ «الأجل»: الموت، والمعنى: حتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴾ [الحجر: ٩٩] أي: الموت، وقال تعالى: ﴿ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴾ [الحجر: ٩٩] أي: الموت، وقال تعالى: ﴿ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴾ [الحجر: ٩٩] أي: الموت، وقال تعالى: ﴿ يَالَيْهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَقُوا ٱللّهَ حَقَّ تُقَانِدِ وَلا تَمُوثَنَ إِلّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٦/ ٢٠٥)، والتِّرمذي برقم (٣١٧٥)، وابن ماجه برقم (١٩٨).

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (١ / ١٠٥).

الثَّالثة: "واعْزِلْ عن اللهِ سُوءَ الظَّنِّ والتُّهَمِ": أي لا تظنَّ بالله إلَّا خيرًا، واحذر أن تظنَّ به غير ذلك، فالعبدُ المؤمن الصَّادق يعلم أنَّ الله \_ سبحانه \_ لا يظلمُ مثقال ذرَّة، ويعلم أنَّ الله \_ سبحانه \_ عند ظنِّ عبدِه به، ولهذا جاء في «الصَّحيحين» من حديث أبي هريرة حيشُكُ أنَّ النَّبيَ هُ قال: يقول الله تعالى: "أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي»(١)، وجاء في "صحيح مسلم» عن جابر حيشُك : سمعت النَّبيَ هُ قبل وفاته بثلاث يقول: "لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللهِ الظَّنَّ»(٢).

#### □ قال النَّاظمُ رَحَالَشُهُ:

٢١٨- للشَّرْعِ فانْقَدْ وسَلِّمْ لِلقَضَاءِ ولا تُخَاصِمَنَّ بِه كالمُلْحِدِ الْخَصِمِ

وقوله وَ الْحَالَةُ: «وسَلِّم للقَضَاءِ وَلا تُخَاصِمَنَ بِه كَالمُلْحِدِ الْحَصِمِ»؛ أي ليكُن شأنك في هذا الباب \_ باب القضاء \_: الإيقان والإيمان، وعدم التَّردُّد، وإيَّاك والخصومة فيه؛ لأنَّ الخصومة في الأمور الثَّابتة والأحكام البيِّنة الواضحة في كتاب الله وسنَّة نبيِّه على سبيل أهل الضَّلال وطريق أهل الباطل، وقد جاء في

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٦٩٧٠)، ومسلم برقم (٢٦٧٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم (٢٨٧٧).

الحديث عن أبي أمامة عِيْنَ قال: قال رسول الله في: «مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الجَدَلَا ، ثمَّ تلا رسول الله في: ﴿مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلَ هُمُ وَكُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الجَدَلَ ، ثمَّ تلا رسول الله في: ﴿مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلَ هُمُ وَانْ مَا عَمْدُونَ ﴾ [الزحرف: ٥٥]، رواه الإمام أحمد والتِّرمذي وصحَّحه (١).

وقد جاء عن السَّلف الصَّالح رَحَهَهُ اللَّهُ نقولٌ عديدة في ذمِّ الخصومة في الدِّين والتَّحذير منها، ومن ذلكم قول الإمام أحمد رَحَاللهُ: «واعلم ـ رحمك الله ـ أنَّ الخصومة في الدِّين ليست من طريق أهل السُّنَّة...»(٢).

وقال الإمام أبو يوسف\_صاحب الإمام أبي حنيفة \_ رَجَهَهُ مَا ٱللَّهُ: «الخصومة في الدِّين بدعة» (٣).

## قال النّاظمُ رَحْالِشْهُ:

٢١٩- وبالمَقادِيرِ كُنْ عَبْدًا لِمَالِكِهِ وعابِدًا مُخْلِصًا فِي شَرْعِهِ القِيمِ

أي كن موقنًا مؤمنًا بأنَّ ما قدَّره الله عَبَرَقِ أَنَّ كائنٌ، وأنَّ الأمور كلَّها بقضاء الله و قدرته.

وفي الأثر عن عبادة بن الصَّامت عِشْكُ أَنَّه قال لابنه: يا بُنيَّ! إنَّك لن تجد طعم حقيقة الإيهان حتَّى تعلم أنَّ ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليخطئك، سمعتُ رسول الله على يقول: "إنَّ أُوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ تَعَالَى

<sup>(</sup>۱) «المسند» (٥/ ٢٥٦)، و «جامع التّرمذي» برقم (٣٢٥٣).

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوي» (۷/ ۳۹۰).

<sup>(</sup>٣) المصدر السَّابق (١٦ / ٤٧٥).

القَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُب، فَقَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ»، يا بُنيَّ! إنِّي سمعت رسول الله على يقول: «مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّى»(۱)، رواه الإمام أحمد وأبو داود وصحَّحه الألبانيُّ.

وفي قوله: «وبالمَقادِيرِ كُنْ عَبْدًا لِمَالِكِهِ وعابِدًا مُخْلِصًا» ذَكَرَ شيئين: عبدًا وعابدًا.

«عبدًا»؛ هذه في باب توحيد الرُّبوبيَّة والإيهان بالقضاء والقدر، أي تقرُّ بأي تقرُّ بأي معبَّد مذلَّل، لا خروج لك عمَّا يقضيه الله، فها شاء الله كان وما لم يشأهُ لم يكن.

«وعابدًا مخلِصًا»؛ هذا في باب توحيد العبادة، أي كُنْ قائمًا بالعبادة الَّتي أمرك الله الله على وجه الإخلاص.

وقوله: «في شَرْعِهِ القِيم»؛ أي الَّذي لا عِوج فيه، قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهُ مُغْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيَمَةِ ﴾ [الينة: ٥].

## قال النّاظم وَخَلْشُهُ:

٢٠٠ إِيَّاهُ فَاعْبُدْ وإِيَّاهُ اسْتَعِنْ فَبِذَا تَصِلْ إليْهِ وإلا حُرْتَ فِي الظُّلَمِ

أي اجمع بين العبادة والاستعانة، كما قال سبحانه: ﴿إِيَّاكَ مَعْبُدُ وَإِيَّاكَ مَعْبُدُ وَالْاستعانة؛ لأنَّهَا الغاية، ثمَّ ذكر الاستعانة؛ لأنَّهَا الوسيلة، وهذا الأسلوب يفيد الحصر: والمعنى نعبدك ولا نعبد غيرك،

<sup>(</sup>۱) «المسند» (٥/ ٣١٧)، و «سنن أبي داود» برقم (٠٠٠).

ونستعين بك، ولا نستعينُ بغيرك.

والنَّاظم أتى بها على ترتيب الآية قال: «إِيَّاهُ فَاعْبُدْ وإِيَّاهُ استَعِنْ»، و«العبادة» هي تحقيق ولا إله إلَّا الله»، و«الاستعانة» هي تحقيق ولا حول ولا قوَّة إلَّا بالله»، فلا يُعبد إلَّا الله، ولا يُستعان إلَّا بالله.

«فَبِذَا تَصِلْ إِلَيْهِ»؛ أي إلى الله جَلَّوَعَلَا، فَتَفُوز برضاه، وتَنَال جنَّته، وتنجو مِن عقابه.

«وإلَّا حُرْت في الظُّلم»؛ يعني إنْ لم تحقِّق هذين الأمرين وتَقُم بهذين المطلبين تكن حائرًا في بحر الظُّلمات.

## □ قال النَّاظمُ رَحَالِشْهُ:

٢٢١- وخُذْ بالاسْبابِ واسْتَوْهِبْ مُسَبِّبَها وثِقْ بِهِ دُونَها تُفْلِحْ ولَمْ تُضَمِ

قوله: «وحُذْ بِالاسْبَابِ واسْتَوْهِب مُسَبِّبَها»؛ أي بَاشِر الأسبابَ وافعلها؛ الأسباب الشَّرعية الَّتي هي القيام بالعبادة والطَّاعة الَّتي أُمرت بها لتنالَ رضا الله عِبَّوْلَ والأسباب الدُّنيويَّة الَّتي تنال بها أمور معاشِك طلبًا للرِّزق وسعيًا في المباح، ولكن لا تعتمد على الأسباب، وإنَّما اطلب من مسبِّها أن يَهبَكَ ويمنَّ عليك، وأن يُنعم عليك، ولا تعتمد عليها ولا تَرْكَنْ إليها.

والنَّاس ينقسمون في هذا الباب إلى أقسام ثلاثة:

القسم الأوَّل: الَّذين جمعوا بين فعل الأسباب والتَّوكُّل على الله جَلَّوَعَلا، كما جاء في قول النَّاظم: «وخُذْ بالاسباب واستوْهِب مُسَبِّبَها»، والله عَبَّرَوَانَّ أمر عباده

بذلك، وأمرهم به رسوله ، وقد جاءت آيات وأحاديث عديدة في الأمر بالجمع بين الأمرين، فِعْل الأسباب والتَّوكل على الله كقوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ مَنْتُعِيثُ ﴾ [الفاتحة: ٥]، وقوله: ﴿فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَلُ عَلَيْهِ ﴾ [هود: ١٢٣]، وقوله: ﴿إِنَّ اللهِ كَلَيْهِ ﴾ [هود: ٢٣]، وقوله: ﴿إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ ﴾ [هود: ٨٨].

وكقوله ﴿ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ (١)، وقوله لرجل سأله في شأن النَّاقة: «اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ (٢)، والنُّصوص في الباب كثيرة.

القسم الثّاني: من يترك الأسباب معتمِدًا على الله؛ لا يفعل السَّبب معتمدًا على الله ومتوكِّلًا عليه، وهذا خلاف ما أمر الله عَبْرَوَالَ عبادَه به، وخلاف ما أمر بله ومتوكِّلًا عليه، وهذا خلاف ما أمر الله عَبْرَوَالَ عبادَه به، وخلاف ما أمر به رسوله هي، وهذا مثله كمثل من قال: إن شاء الله سأكون عالمًا، ولكن لن أطلبَ العلم!! أو إن شاء الله سيكون لي ذرِّيَّة صالحةٌ، لكن لا أتزوَّج!! وهكذا.

القسم الثَّالث: من يفعل السَّبب ويعتمد عليه، لا على الله، وهذا نهايتُه إلى الحرمان، والعياذ بالله.

فإذًا؛ المطلوب من المسلم الجمع بين الأمرين، كما قال النَّاظم: «وخذ بالاسباب واستوْهِب مُسَبِّبَها»، ونظيره قول الشَّيخ السَّعدي وَعَلَسُهُ في منظومته في السَّير إلى الله والدَّار الآخرة:

صَحِبُوا التَّوَكَّلَ فِي جَمِيعِ أَمورِهِمْ مَعَ بَذْلِ جُهْدٍ فِي رِضَا الرَّحْمَنِ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم (٢٦٦٤).

<sup>(</sup>٢) رواه التِّرمذي برقم (١٧٥٢)، وحسَّنه الألبانيُّ.

وقوله: «وثِقْ بِهِ دُونَها تُفْلِحْ»؛ أي ثِقْ بالله دون الأسباب، فإنْ فعلت هذا؛ تَكُنْ من المفلحين، ومن الأخطاء الشَّائعة الدَّعوة إلى الثِّقة بالنَّفس، والثِّقة توكُّل، بل هي خلاصة التَّوكل ولبُّه (١)، وهو لا يكون إلَّا بالله؛ وفي الدُّعاء المَّثور: «اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ »(٢)؛ قال الشيَّخ محمَّد بن إبراهيم في جواب من سأل عن قول من قال: تجب الثِّقة بالنَّفس؟ قال: «لا تجبُ ولا تجوزُ الثِّقة بالنَّفس، في الحديث: «فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ»...»(٣).

وقوله: «ولَمْ تُضَمِ»؛ أي لا يلحقُك ظلم ولا هضم، و «الضَّيْم»: الظُّلم، يقال: قد ضِمتُ، أي ظلمت.

## قال النّاظم وَعَلَشْهُ:

٢٢٢- بالشَّرْعِ زِنْ كُلَّ أَمْرِ ما هَمَمْتَ بِهِ فَإِنْ بَدَا صَالِحًا أَقْدِمْ وَلا تَجِمِ

قوله كَنَسَّهُ: «بالشَّرْعِ زِنْ كُلَّ أَمْرٍ ما هَمَمْتَ بِهِ» أي إذا أردت أن تُقْدِمَ على عمل من الأعمال؛ فأوَّل ما تبدأ به هو أن تَزن هذا الأمر بالشَّرع، تعرضه

<sup>(</sup>١) انظر: «مدارج السَّالكين» لابن القيِّم (٢/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود رقم (٥٩٠٥)، والإمام أحمد رقم (٢٠٤٣٠)، وابن حبَّان رقم (٩٧٠) وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» رقم (٣٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) «فتاوى ورسائل الشَّيخ محمَّد بن إبراهيم» (١/ ١٧٠)، وانظر: «معجم المناهي اللَّفظيَّة» للشَّيخ بكر أبو زيد (ص١٨٥).

على الأدلَّة والنُّصوص \_ كتاب الله وسنَّة نبيِّه ، فإذا كان قد دلَّ عليه الشَّرع الشَّرع الشَّرع فاتركه.

وقوله: «ولا تَجِم»: جاء في «اللِّسان»: وَجَمَ يَجِمُ وَجْمًا ووُجُومًا، و «الوُجومُ»: الشُّكوتُ على غَيْظٍ، و «الواجمُ» الَّذي اشتدَّ حُزْنه حتَّى أَمْسَك عن الكلام (١١)، ولعلَّ المعنى في قول النَّاظم: «ولا تَجِم»؛ أي أقْدِم وافعل، ولا تسكت وتتوقَّف.

## □ قال النَّاظمُ رَحَالِشْهُ:

٢٢٣- أُخْلِصْهُ واصْدُقْ أَصِبْ واهْضِمْ فَذِي شُرِطَتْ فِي صالِحِ السَّعْيِ أَوْ فِي طَيِّبِ الكَلِم ٢٢٤- أُخْلِصْـهُ لللهِ واصْـدُقْ عازِمًا وأصِبْ صِرَاطَهُ واهْضِمَنَّ النَّفْسَ تَنْهَضِمِ

ذكر في هذين البيتين أمورًا أربعة، في البيت الأوَّل ذكرها، وفي البيت الثَّاني شرحها وبيَّنها، وهي: الإخلاص والصِّدق والإصابة \_ إصابة السُّنَة \_، وهضم النَّفس، يقول هذه الأمور الْزَمْها وحافظْ عليها؛ فإنَّها مطلوبة منك في أعالك الصَّالحة، ومطلوبة منك في أقوالك الطَّيِّبة، فكلُّ عمل صالح تقوم به وكلُّ قول طيِّب تقوله؛ حافظ فيه على هذه الأمور الأربعة؛ ليكن خالصًا، ولتكن فيه صادقًا، وليكن للسُّنَّة موافقًا، مع رؤية التَّقصير.

ثمَّ شرح هذه الأمور الأربعة فقال: «أخلِصْهُ للله»؛ أي اجعله خالصًا لله، و «الخالص» الصَّافي النَّه عِبَّرَقِهَلَّ: لله، و «الخالص» الصَّافي النَّقيّ، الَّذي لم يُرد به إلَّا وجه الله، كما قال الله عِبَّرَقِهَلَّ: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهُ مُخْلِصِينَ ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهُ مُخْلِصِينَ

<sup>(</sup>۱) «اللِّسان» (۱۲/ ۱۱۵).

لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءً وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤَقُواْ ٱلزَّكُوةَ ۗ وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيْمَةِ ﴾ [البيّنة: ٥].

«واصدُقْ عازمًا»: «الصِّدق»: توحيد الإرادة، و «الإخلاص» توحيد المراد كما قال ابن القيِّم يَخلِشهُ في «النُّونيَّة»:

فلواحد كن واحدًا في واحد أعني سبيل الحقّ والإيمان فد «الإخلاص» أن لا تريد بالعمل إلّا الله، و «الصّدق» توحيد الإرادة؛ بأن تجمع قلبك وعزمَك، مثل ما قال النّاظم: «واصدُقْ عَازِمًا».

يقول ابن القيِّم وَعَلَيْهُ: «ليس للعبد شيءٌ أنفع من صدقه ربّه في جميع أموره مع صدق العزيمة، فيصدُقُه في عزمِه وفي فعلِه، قال تعالى: ﴿فَإِذَا عَزَمَ الْمَثَرُ فَلَوَ صَكَفُوا اللّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمَ ﴾ [محمد: ٢١]، فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل، فصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم التَّردُّد فيها، بل تكون عزيمة لا يشوبها تردُّد ولا تلوُّم، فإذا صدقت عزيمتُه بقي عليه صدقُ الفعل: وهو استفراغُ الوسع، وبذلُ الجهد فيه، وأن لا يتخلَّف عنه بشيء من ظاهره وباطنه، فعزيمة القصد تمنعُه من ضعف الإرادة والهمَّة، وصدقُ الفعل يمنعه من الكسل والفُتور، ومن صدَقَ الله في جميع أموره؛ صنع الله له فوق ما يصنع لغيره، وهذا الصِّدق معنى يلتئم من صحَّة الإخلاص وصدق التَّوكُل، فأصدقُ النَّاس من صحَّ إخلاصُه وتوكُّله»(١).

وقوله: «أصِبْ صِرَاطه»؛ أي لتكن أفعالك على الصَّواب، قال الفضيل

<sup>(</sup>۱) «الفوائد» (۱/ ۱۸٦).

ابن عياض في معنى قوله تعالى: ﴿لِيَبَلُوَكُمُ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [هود: ٧]، قال: «أخلصه وأصوبه، فإنَّه إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل، وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل حتَّى يكون خالصًا صوابًا، والخالص إذا كان لله، والصَّواب إذا كان على السُّنَّة»(١).

وقوله: «واهْضِمَنَّ النَّفسَ تَنْهَضِم»: أي لا تعجب بنفسك، مها تُقدِّم من الأعمال والطَّاعات، ومهما ظهر لك أنَّك حقَّقت فيها من الإخلاص والصِّدق، بل اهضم نفسك واتَّهمها بالتَّقصير، وإلَّا فإنَّ الإنسان يُصاب بالعُجب والغرور، فتكون أعماله قليلة ومقصِّر فيها، وفي الوقت نفسه يكون معجبًا بنفسه وبعمله، يوضِّح ذلك يَعْلَلهُ بقوله:

٢٥٥- لا تُعْجَـبَنَّ بِـهِ يُحـبَطْ ولا تَـرَهُ في جانبِ الذَّنْبِ والتَّقْصِيرِ والنِّعَمِ

فقوله: «لا تعجبنَّ به»؛ أي بعملك مهما قدَّمت من أعمال: مِنْ صلاة وصيام، وطلبٍ للعلم، وحفظٍ للقرآن وغير ذلك من الأعمال الصَّالحة فلا تعجبنَّ بها، وقد تقدَّم تحذير النَّاظم يَحَلَّنهُ من العُجب وأنه يجترفُ الأعمال.

وقوله: «يُحبط»؛ لأنَّ العجب يجترف الأعمال ويبطلها ويجبطها.

قوله: «ولا تَرَهُ في جانبِ الذَّنْبِ والتَّقْصِيرِ والنِّعَمِ»؛ أي لا تره شيئًا في جانب الذَّنب، فإذا أعجبك عملٌ من الأعمال الصَّالحة الَّتي قمت بها تذكَّر ذنوبك الَّتي اقتر فتها هذا أوَّلا.

<sup>(</sup>۱) «حلية الأولياء» (۸/ ٩٥).

ثانيًا: تذكَّر أنَّك مقصِّرٌ حتَّى في هذا العمل الَّذي أنت معجبٌ به؛ لأنَّك مها حاولت أن تكمل العمل وتتمَّه لا تَسْلَم من التَّقصير.

ثالثًا: تذكّر أنَّ نِعَمَ الله ﷺ عليك لا تُعدُّ ولا تُحصى، ومنها أعمالك الصّالحة فهي منّةٌ من الله وتوفيق.

يوضِّح ذلك ما جاء في «الصَّحيحين» (١) من حديث أبي هريرة ويشُّكُ قال: قال رسول الله في: «لَنْ يُنْجِي أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ»، قالوا: ولا أنت يا رسولَ الله؟! قال: «وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَةٍ»، فهو صلوات الله وسلامه عليه أخشى النَّاس وأكملُهم عبوديَّةً له في يقول هذا، فكيف بغيره؟!

قال العلّامة ابن القيّم رَحَلَيّهُ: «ومن تأمّل أحوال الصّحابة وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جَمَعْنا بين التّقصير، بل التّفريط والأمن، فهذا الصّدِّيق يقول: «وددتُ أنِّي شعرة في جنب عبد مؤمن» ذكره أحمد عنه، وذكر عنه \_ أيضًا \_ أنَّه كان يمسك بلسانه ويقول: «هذا الَّذي أوردني الموارد»، وكان يبكي كثيرًا ويقول: «ابكوا؛ فإنْ لم تبكوا فتباكوا»، وكان إذا قام إلى الصّلاة كأنَّه عُودٌ من خشية الله عَرَّقِلَ ، وأتي بطائر يقلبُه ثم قال: «ما صيد من صيد، ولا قُطعت من شجرة إلَّا بها ضيّعت من التسبيح»، ولمّا احتضر قال لعائشة: «يا بُنيّة! إنّى أصبتُ من مال المسلمين هذه العباءة وهذه الحلاب وهذا العبد، «يا بُنيّة! إنّى أصبتُ من مال المسلمين هذه العباءة وهذه الحلاب وهذا العبد،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٦٤٦٣)، ومسلم برقم (٢٨١٦).

فأسرعي به إلى ابن الخطَّاب»، وقال: «والله لوددت أنِّي كنت هذه الشَّجرة تؤكل وتعضَد»(١).

فقارن الآن من يتأمَّل في حال الصَّحابة على يجدهم أصحاب أعمال مكمَّلة وطاعات متمَّمة، وفي الوقت نفسه خائفون، ونحن مقصِّر ون ومفرِّطون وفي الوقت نفسه آمنون، وفي هذا المعنى يقول الحسن البصري يَخْلَتْهُ: "إنَّ المؤمن جمع إحسانًا وشفقةً، وإنَّ المنافق جمع إساءةً وأمنًا»(٢).

وقال ابن القيِّم أيضًا: «رضاءُ العبد بطاعته دليلٌ على حسن ظنَّه بنفسه وجهله بحقوق العبوديَّة، وعدم عمله بها يستحقُّه الرَّبُّ - جلَّ جلاله - ويليق أن يعامَل به، وحاصل ذلك أنَّ جهله بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله وجهله بربِّه وحقوقه، وما ينبغي أن يُعامل به يتولَّد منها رضاه بطاعته وإحسان ظنِّه بها، ويتولَّد من ذلك من العُجب والكبر والآفات ما هو أكبر من الكبائر الظَّاهرة من الزِّنا وشرب الخمر والفرار من الزَّحف ونحوها، فالرِّضا بالطَّاعة من رعونات النَّفس وحماقتها، وأرباب العزائم والبصائر أشدُّ ما يكونون استغفارًا عقيب الطَّاعات لشهودهم تقصيرهم فيها، وترك القيام لله بها كها يليق بجلاله وكبريائه» (٣) اهـ والله المستعان.

<sup>(</sup>١) «الدَّاء والدَّواء» (٩٣)/ ط: عالم الفوائد.

<sup>(</sup>۲) «تفسير الطَّيري» (۱۹/ ٥٤).

<sup>(</sup>٣) «مدارج السَّالكين» (١/ ٥٧٥).

#### قال النّاظمُ رَحَمْ لَسَّهُ:

٢٢٦- وحيثُ كانَ مِن النَّهْيِ اجْتَنِبْهُ وإنْ زَلَلْتَ تُبْ منهُ واسْتَغْفِرْ معَ النَّدَمِ

قوله: «وحيثُ كَانَ مِن النَّهْيِ اجْتَنِبْهُ»؛ أي إذا كان الأمر الَّذي تقبل عليه نفسُك ممَّا نهى الله عنه؛ فاجتنبه، كما قال تعالى: ﴿ ٱلَذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِنْمِ وَٱلْفَوَحِشَ لِلَّا ٱللَّمَ ﴾ [النَّجم: ٣٢]، وقال: ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَايِرَ مَا نُنْهُوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدُخِلُكُم مُّذُخَلًا كُرِيمًا ﴾ [النِّساء: ٣١].

وقال ﷺ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ» (١).

وقوله: «وإنْ زَلَلْتَ تُبْ منهُ واسْتَغْفِرْ معَ النَّدَمِ»؛ أي إن زلَّت بك القدم، وفعلت الشَّيء الَّذي نهى الله عنه؛ فبادر إلى التَّوبة والرُّجوع إلى الله عَبَّرَ الله عَبْرَ والتَّوبة تكون بترك الشَّيء الَّذي نهى الله عنه، والنَّدم على فعله، والعزم على عدم العودة إليه، وقل: أستغفر الله وأتوب إليه، مع النَّدم على مقار فَتِك لهذا الذَّنب الَّذي نهاك الله عنه.

## قال النَّاظمُ رَحَمْ لَسَّهُ:

رَأُوقِفِ النَّفْسَ عندَ الأمرِ هلْ فَعَلَتْ والنَّهْيِ هلْ نَزَعَتْ عن موجِبِ النَّقَمِ
 هنا يتحدَّث النَّاظم حَنْلَتْهُ عن محاسبة النَّفس، أي حاسب نفسك في باب

هما يتحدث الناظم رحمية عن عاسبه النفس، أي حاسب نفسك في باب الأوامر وباب النَّواهي، في باب الأوامر؛ اعرض الأوامر الَّتي وردت في الكتاب

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٢٦١٥)، ومسلم برقم (٨٩).

والسُّنَّة على نفسك، هل فعلت هذه الأوامر أم لم تفعلها؟

وفي باب النَّواهي؛ أوقِفْ النَّفس عند النَّهي، هل تركت وابتعدت عن الأمور الَّتي نهى الله عنها والَّتي توجب العقوبة والغضب والسَّخط من الله عنها.

قال ابن القيِّم يَعْلَشُهُ: «ذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطَّاب عِيْكُ أَنَّه قال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن تُوزنوا؛ فإنَّه أهون عليكم في الحساب غدًا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزيَّنوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية»، وذكر - أيضًا - عن الحسن قال: «لا تلقى المؤمن إلَّا يحاسبُ نفسَه: ماذا أردتِ تعملين؟ وماذا أردتِ تشربين؟ والفاجر يمضى قُدُمًا لا يحاسب نفسه».

وقال قتادة في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ أَمْرُهُ, فُرُطًا ﴾ [الكهف: ٢٨]: «أضاع نفسه وغبن مع ذلك تراه حافظًا لمالِه، مضيِّعًا لدينِه».

وقال الحسن: «إنَّ العبد لا يزال بخير ما كان له واعظٌ من نفسه، وكانت المحاسبة من همَّته».

وقال ميمون بن مهران: «لا يكون العبد تقيًّا حتَّى يكون لنفسه أشدَّ عاسبةً من الشَّريك الخوَّان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك»»(١).

وقال كَ الله الله النَّفس نوعان: نوعٌ قبل العمل، ونوعٌ بعده، فأمَّا النَّوع الأوَّل: فهو أن يقف عند أوَّل همِّه وإرادته، ولا يبادر بالعمل حتَّى يتبيَّن

<sup>(</sup>١) «إغاثة اللَّهفان» (١ / ٧٨ \_ ٧٩).

له رجحانه على تركه.

قال الحسن رَخَلِللهُ: «رحِم الله عبدًا وقف عند همِّه، فإنْ كان لله مضى، وإن كان لغره تأخَّر».

وأمَّا المحاسبة بعد العمَل، فهو ثلاثة أنواع:

أحدها: محاسبتها على طاعة قصَّرت فيها من حقِّ الله تعالى، فلم توقعها على الوجه الَّذي ينبغي.

وحقُّ الله تعالى في الطَّاعة ستَّة أمور \_ تقدَّمت \_، وهي: الإخلاص في العمل، والنَّصيحة لله فيه، ومتابعة الرَّسول فيه، وشهود مشهد الإحسان فيه، وشهود منَّة الله عليه، وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كلِّه.

فيحاسب نفسه: هل وفَّى هذه المقامات حقَّها؟ وهل أتى بها في هذه الطَّاعة؟ الثَّاني: أن يحاسب نفسه على كلِّ عمل كان تركه خيرًا له من فعله.

الثَّالث: أن يحاسب نفسه على أمرٍ مباح أو معتاد: لِمَ فعله؟ وهل أراد به الله والدَّار الآخرة فيكون رابحًا؟ أو أراد به الدُّنيا وعاجلها فيخسر ذلك الرِّبح ويفوته الظَّفر به؟»(١).

## قال النَّاظمُ رَحَمْ لَسَّهُ:

٢٢٨ فإنْ زَكَتْ فاحْمَدِ المَوْلَى مُطَهِّرَها ونِعْمَةَ اللهِ بالشُّكْرانِ فاسْتَدِمِ
 قوله: «فإنْ زَكَتْ فاحْمَدِ المَوْلَى مُطَهِّرَها»: أي إن زَكَت نفسُك بالتَّحلِّي

<sup>(</sup>١) المصدر السَّابق (١/ ٨١\_ ٨٢).

بالفضائل والتَّخلِّي عن الرَّذائل، فاحمد الله؛ لأنَّه فَ أَكْرَمَك و تفضَّل عليك، فَمَنَّ عليها بالطَّهارة والزَّكاة والنَّقاء والصَّفاء، كما قال تعالى: ﴿ بَلِ اللهَ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ ﴾ [النساء: ٤٩]، وقال تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِن كُمْ مِّن أَحَدٍ أَبَدًا وَلَا كَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِن كُمْ مِّن أَحَدٍ أَبَدًا وَلَا كَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِن كُمْ مِّن أَحَدٍ أَبَدًا وَلَا كُن اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَ مَن يَشَآءٌ وَاللّهُ مَّ عَلِيمُ ﴾ [النُّور: ٢١]، وفي الدُّعاء المأثور: «اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا» (١).

ولعلَّ النَّاظم رَخِلَشُهُ اختار اسم «المولى» هنا موافقةً لهذا الدُّعاء، وفوز العبد من ولاية الله الخاصَّة له.

وقوله وَعَلَقُهُ: «ونِعْمَةَ اللهِ بالشُّكْرانِ فاسْتَدِمِ»؛ أي كُن دائمًا شاكرًا لله ﷺ على نعمه، قال تعالى حاكيًا عن سليهان عَلِيَهِ: ﴿ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى آَنَ أَشَكُر نِعْمَتَكَ اللهِ عَلَى وَعَلَى وَلِدَتَ ﴾ [النَّمل: ١٩].

فالمراد بقوله: «اسْتَدِم»؛ أي داوم شكر الله على نعمه، وأعظم النّعم: الهداية إلى الدِّين، والتَّوفيق لزكاة القلب، وصلاح النَّفس، والاستقامة على طاعة الله، فبملازمة الشُّكر تدوم النّعمة، كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمُ لَا يَن شَكَرُتُمْ لَأَزِيدَنَكُمُ ﴾ [إبراهيم: ٧]، فالشُّكر معه المزيد أبدًا؛ ولهذا قيل: فمتى لم ترحالك في مزيد فاستقبل الشُّكر.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۲۷۲۲).

#### قال النّاظمُ رَحَمْ لَسَّهُ:

٢٢٩- وإنْ عَصَتْ فاعْصِها واعْلَمْ عَدَاوَتَها وحَدِّرَنْها وُرُودَ المَوْرِدِ السَوْخِمِ

قوله: «وإنْ عَصَتْ فاعْصِها»؛ أي إن أبَتْ نفسُك إلَّا العصيان فأب لها أنت \_ أيضًا \_ إلَّا العصيان، ولا تطعها؛ لأنَّها تهلكك، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَبُرِّئُ نَفْسِى ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۖ بِٱلشَّوَءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ ﴾ [يوسف: ٥٠].

وقوله: «وحَذِّرَنْها وُرُودَ المَوْرِدِ الوَخِم»؛ أي حذِّرها من النَّقمة ومن السَّخط ومن العقوبة حتَّى تطاوع وتلين وتجانب المعاصي وتستكين، كما قال الله عَبَّرَقِالَ: 
﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ وَاتَقُوا اللهَ أَإِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحشر: ١٨].

وقوله: «الوَخِم»: قال ابن منظور: «الوَخْم بالتَّسكين، والوَخِم بكسر الخاء، والوَخِم، نقال: هذا الأَمرُ والوَخِيمُ: الثَّقيلُ من الرِّجال... وقد تكونُ الوَخامةُ في المعاني، يقال: هذا الأَمرُ وَخيمُ العاقِبة، أَي ثقيلٌ رديء»(١).

وعلى هذا؛ فالمعنى ظاهرٌ في قوله: «ورُودَ المَوْرِدِ الوَخِم»؛ أي المورد الرَّديء والعاقبة السَّيِّئة.

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (۱۲/ ۲۳۱).

## قال النّاظم وَعَلَشْهُ:

# ٢٣٠- وانْظُرْ مَخازِيْ<sup>(١)</sup> المُسِيئينَ الَّتي أُخِذُوا بِهـا وحَاذِرْ ذُنوبًا مِـن عِقـابِهِمِ

أي ممَّا يعينُك على صدِّ النَّفس ومنعها عن الآثام والوقوع في الفواحش النَّظر في العواقب المخزية والنِّهايات المؤلمة الَّتي باء بها المسيئون؛ ففيها عبرةٌ وعظةٌ، والسَّعيد من اتَّعظ بغيره، والشَّقيُّ من اتَّعظ به غيرُه.

فانظر إلى مخازي العُصاة الَّتي حقَّت عليهم بسبب المعاصي والآثام الَّتي اقتر فوها، وتجنَّب الذُّنوب الَّتي تُفضى بك إلى نظير العقوبة الَّتي عوقبوا بها.

## □ قال النّاظمُ رَحَالُشُهُ:

# ٢٣١- والْزَمْ صِفاتِ أُولِي التَّقَوَى الَّذينَ بِها عَلَـيْهِمُ اللَّهُ أَثْـنَى واقْتَـدِهْ بِهِـمِ

أي حافظ على صفات المتّقين الّذين يتّقون الله في الغيب والشّهادة، والسّر والعلانيّة، وتقوى الله جَلَّوَعَلا هي: «العمل بطاعة الله على نورٍ من الله رجاء ثوابِ الله، وترك معصية الله على نورٍ من الله خيفة عذابِ الله»، وقد جاء في القرآن الكريم في مواضع عديدة ثناءٌ على المتّقين ومدحٌ لهم، وبيانٌ لثوابهم عند الله في ولهذا قال سَرَلتهُ: «الّذين بِها عَليْهم الله أثْنَى»؛ أي الّذين أثنى الله عليهم في القُرآن العظيم بهذه الصّفات.

وقوله: «صِفاتِ أولِي التَّقوَى»؛ هذا دليل على أنَّ التَّقوى ليست مجرَّد دعوى

<sup>(</sup>١) بإسكان الياء مراعاة للوزن العروضي.

يدَّعيها الإنسان، بل هناك صفات من اتَّصف بها كان من أهل التَّقوى حقًّا وصدقًا، وقد جاء بيان هذه الصِّفات في كتاب الله وسنَّة نبيِّه عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلامُ.

وقوله: «واقْتَدِه بِهِم»؛ أي كن مقتديًا بهؤلاء، كما قال الله جَلَّوَعَلا: ﴿ أُولَكِكَ اللهِ عَلَى اللهِ جَلَّوَعَلا: ﴿ أُولَكِكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَ

وهذا البيت ينبّه فيه كِلله على فائدة تربويّة في ترويض النّفس على أفعال الخير وأبواب التّقوى، ألا وهي أنّ هذا المقام يحتاج من العبد إلى النّظر في سير الأخيار، وصفات المتّقين الأبرار حتّى يتأثّر بهم، ويأتسي بسلوكهم.

## قال النَّاظمُ رَحَالَالْهُ:

٢٣٢- واقْنُتْ وبينَ الرَّجَا والحَوْفِ قُمْ أَبَدًا ۚ تَخْشَى الذُّنُوبَ وتَرْجُو عَفْوَ ذِي الكَرَمِ

قوله: «واقْنُت»؛ المراد بـ «القنوت»: مداومة الطَّاعة وملازمة العبادة، قال الله تعالى: ﴿ يَنْمَرْيَمُ اَقْنُقَ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِى وَارْكِعِى مَعَ الرَّكِعِينَ ﴾ [آل عمران: ٤٣]، قال جَلَّ وَعَلا: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللّهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: ١٢٠].

وقوله: «بين الرَّجا والحَوْفِ»؛ أي: كن بين الرَّجا والخوف، تفعل الطَّاعة وأنت ترجو رحمة الله \_ سبحانه \_ و تخاف عذابه، كما قال جَلَّوَعَلا: ﴿ أُولَكِكَ الَّذِينَ وَأَنتَ ترجو رحمة الله \_ سبحانه \_ و تخاف عذابه، كما قال جَلَّوَعَلا: ﴿ أُولَكِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَيِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيَّهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴾ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَيِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيَّهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴾ [الإسراء: ٥٧]، والرَّجاء والخوف ركنان لابدَّ منهما في كل عبادة يتقرَّبُ العبدُ عبا إلى الله ، إلى الله ، إلى الله و راجيًا رحمته، خائفًا من عذابه .

وقوله: «قُمْ أَبَدًا»؛ هذا لبيان أنَّ الخوف والرَّجاء لابدَّ منهما في كلِّ عبادة

يتقرَّب بها العبدُ إلى الله في كلِّ وقتٍ وحين.

قوله: «تخشى الذُّنوبَ وترجُو عَفْوَ ذِي الكَرَمِ»؛ هذا معنى قوله بين الخوف والرَّجاء؛ تخشى الذُّنوب وعواقبها وغوائلها، وفي الوقت نفسه ترجو غفران الله على ورحمته وعفوه: كما قال تعالى: ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴾.

#### □ قال النَّاظمُ رَحَالُسُهُ:

٢٣٣ فالخوفُ مَا أَوْرَثَ التَّقَوَى وحَثَّ عَلى مَرْضاةِ رَبِّي وهَجْرِ الإِثْمِ والأَثِمِ

«ما» هنا: اسم موصول بمعنى الَّذي، يبيِّن أنَّ الخوف الشَّرعي المطلوب من المسلم هو الَّذي يورِّث تقوى الله ﷺ، وخشيته في الغيب والشَّهادة، ويحثُّ على نيل مرضاته سبحانه، ويحجز العبدَ عن المعاصي ويباعده عن الذُّنوب والآثام وعن مخالطة أهلها.

# قال النَّاظمُ نَعَلَشْهُ:

٢٣٤- كَذا الرَّجَا ما عَلَى هَذا يَحُثُ لِتَصْ لِيَوْ بِمَوْعُ وِدِ رَبِّي بِالْجَزَا الْعَظِمِ

أي: وكذلك الرَّجاء المشروع المأمور به هو الَّذي يحثُّ على تقوى الله وعلى فعل ما يرضيه، والبعد عن المعاصي والذُّنوب، والإشارة بقوله «هذا» إلى ما تقدَّم في البيت الَّذي قبله؛ وهو تقوى الله والحثُّ على مرضاته وهجر الذُّنوب.

وقوله: «لتَصْدِيقٍ بِمَوْعُود ربِّي بِالجَزَا العَظِمِ»؛ أي أنَّ ضابط الخوف والرَّجاء المطلوب من المسلم كونه مصدِّقًا بالجزاء العظيم والثَّواب الجزيل الَّذي أعدَّه

# ٢٣٥- والخَوْفُ إِنْ زادَ أَفْضَى لِلْقُنُوطِ كَمَا يُفْضِي الرَّجاءُ لأَمْنِ المَكْرِ والنِّقَمِ

أي إنَّ الخوف إنْ زاد على حدِّه أدَّى بالعبد إلى القنوط من رحمة الله سبحانه: 
﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۚ إِلَّا ٱلضَّالُون ﴾ [الحجر: ٥٦]، وكذلك الشَّان في الرَّجاء؛ إن زاد على حدِّه أفضى للأمن مِنْ مَكْرِ الله: ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكُر الله العلم : لابدَّ أن يأتي العبد القَوْمُ ٱلْخُسِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٩]، ولهذا يقول أهل العلم : لابدَّ أن يأتي العبد بالرَّجاء والخوف معًا؛ حتَّى يمضي في عبادته باتِّزان؛ لأنَّه إن غلَّب الخوف قَنَطَ، وإن غلَّب الرَّجاء أمِنَ، وكلُّ من القنوط والأمن من كبائر الذُّنوب، فوجب على العبد أن يجمع في طاعاته وعباداته بين الرَّجاء والخوف؛ يرجو محة الله ويخاف عذابه ﷺ.

#### ولذلك قال رَحْ لَشْهُ:

٢٣٦- فَلا تُفَرِّطُ ولا تُفْرِطُ وكُنْ وَسَطًا وَمِثْلَ مَا أَمَرَ الرَّحْمَنُ فاسْتَقِمِ

قوله: «فلا تُفرِّط ولا تُفْرِطْ وكُنْ وسَطًا» الأولى بتشديد الرَّاء من التَّفريط وهو التَّقصير، والثَّانية بكسرها من الإفراط وهو مجاوزة الحدِّ في الأمر(١)؛ أي

<sup>(</sup>١) راجع «مقاييس اللُّغة» (٤/ ٠٩٠).

عليك \_ أيُّها العبد \_ أن تكون بينهما بتوسُّط واعتدال، دون إفراط أو تفريط، أي: دون زيادة ودون نقصان.

وخيار الأمور أوساطها، لا تفريطها ولا إفراطها، كما قال الله على: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: ١٤٣].

وإذا سألت ما الوسطيَّة \_ سواء في هذا الباب أو في غيره من أبواب الشَّرع \_؟ يأتيك الجواب المسدَّد على ذلك بقول النَّاظم يَحْلَنْهُ:

«وَمِثْلَ مَا أَمَرَ الرَّحْمَنُ فَاسْتَقِمِ»؛ هذه الوسطيَّة: أن تستقيم مثل ما أمرك الرَّحمن، قال تعالى: ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ ﴾ [هود: ١١٢]، فإذا فعلت هذا؛ كنت متوسِّطًا، فإن زدتَ فهذا إفراطٌ، وإنْ قصَّرتَ فهذا تفريطٌ، وخيار الأمور أوساطها.

#### □ قال النَّاظمُ رَحَالِشْهُ:

٢٣٧- سَدَّدْ وقارِبْ وأَبْشِرْ واسْتَعِنْ بِغُـدُوْ وبالرَّواحِ وأَدْلِبْ قاصِلًا ودُم

جمع رَحْلَللهُ فِي هذا البيت جملةً من الوصايا العظيمة، وهي وصايا جمعها النّبيُّ فِي عديث واحد، وهو حديث أبي هريرة هِلله أنَّ رسول الله فقال: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيءٌ مِنَ الدُّلِجة، وَالقَصْدَ القَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا»، متَّفق عليه (۱)؛ واللَّفظ للبخاري، واختصره مسلم بلفظ: «قَارِبُوا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٦٤٦٣) واللَّفظ له، ومسلم برقم (٢٨١٦).

وسَدِّدُوا » وزاد في رواية: «وأَبْشِرُوا ».

فالشَّيخ عَلَلَهُ في هذا البيت جمع هذه الوصايا الثَّابتة في سنَّة النَّبِيِّ ... وقوله: «سدِّد»؛ المراد بـ «السَّداد»: الإتيان بالعمل موافقًا للسُّنَّة، مطابقًا لمدي النَّبِيِّ ...

وقوله: «وقارب»؛ «المقاربة» أن يكون العملُ قريبًا من السُّنَة، يعني إن لم تستطع أن يكون عملك مطابقًا؛ فاجتهد أن يكون عملك مقاربًا للسُّنَة، وكلُّ من المسَدِّد والمقارب له البشارة، كما قال شُّ: «وَأَبْشِرُوا» ولم يذكر المتعلِّق؛ ليعمَّ ذلك كلَّ خير في الدُّنيا والآخرة، وحظُّ أهل السَّداد من هذه البشارة أعظم.

ويوضِّح معنى السَّداد والمقاربة الرَّميُ بالسَّهم لهدف معيَّن، فالَّذي يصيب سهمُه الهدفَ يكون قد سدَّد، والَّذي يقع سهمُه قريبًا منه يكون قد قارب، أمَّا الَّذي لا يرمي السَّهم أصلًا أو يذهب ويرميه إلى جهة أخرى، فهذا ليس من أهل السَّداد ولا المقاربة.

وقوله: «استعِنْ بِغُدُو وبالرَّوَاح»؛ كما في الحديث: «وَاغْدُوا وَرُوحُوا»، و «الغدوُّ» هو أَوَّل النَّهار، و «الرَّواح»؛ هو آخر النَّهار، وهذا فيه فضل هذين الوقتين، وأهميَّة العناية فيهما بذكر الله على وفعل الطَّاعات.

وقوله: «وأَدْلِج»؛ «الدُّلِجة»: السَّير في آخر اللَّيل، فهذه ثلاثة أوقات فاضلة نصَّ عليها في الحديث: «وَاغْدُوا وَرُوحُوا وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلِجةِ».

وقوله: «قاصدًا»؛ هذا أخذه من الحديث نفسه: «وَالقَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا»، و«القصد» هو التَّوسُّط بين الغلوِّ والجفاء والإفراط والتَّفريط، كما في وصيَّة لقمان

لابنه: ﴿ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴾ [لقان: ١٩]؛ أي ليكن مشيك وسطًا بين السَّريع الطَّائش وبين البطىء المتهاوت.

وقوله: «ودُم»؛ أي داومْ على هذه الوصايا العظيمة إلى المات.

وللحافظ ابن رجب رَحِّلَتْهُ مؤلَّف خاصٌّ، شَرَحَ فيه هذا الحديث سمَّاه: «المحجَّة في سير الدُّلجة» وهو مطبوع، وقد شرح \_ أيضًا \_ هذا الحديث شرحًا موجزًا في كتابه «فتح الباري شرح صحيح البخاري»(١)، فقال:

«وقوله ( التحرف الله الله الله الله الله الغرض المقصود، وأصله من تسديد السهم؛ إذا أصاب الغرض المرمى إليه ولم يخطئه، و المقاربة النه الغرض، وإن لم يصبه؛ لكن يكون مجتهدًا على الإصابة، فيصيب تارةً ويقارب الغرض، وإن لم يصبه؛ لكن يكون مجتهدًا على الإصابة كما فيصيب تارةً ويقارب تارةً أخرى، أو تكون المقاربة لمن عجز عن الإصابة كما قال تعالى: ﴿ فَانَقُوا اللّهَ مَا السَّطَعْتُمُ ﴾ [التعابن: ١٦]، وقال النّبيُّ الله المرتبطَعْتُمُ الله المرتبطة عنه المرتبطة المرتبطة عنه المرتبطة عنه المرتبطة عنه المرتبطة عنه المرتبطة عنه المرتبطة عنه المرتبطة المرتبطة عنه المرتبطة المرتبطة عنه المرتبطة عنه المرتبطة عنه المرتبطة ال

وفي «المسند» (٣) و «سنن أبي داود» (٤)، عن الحَكَم بن حَزْنِ الكُلَفِي أَنَّه سمع النَّبَيَ ﴿ يَقُولُ عَلَى المنبريوم الجمعة: «أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا ـ أَوْ لَنْ تَفْعَلُوا ـ كُلَّ مَا أَمَرْ تُكُمْ؛ وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا».

<sup>(1)(1/</sup> ٧٣١ \_ ٩٣١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٦٨٥٨)، ومسلم برقم (١٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) برقم (١٧٨٥٦).

<sup>(</sup>٤) برقم (١٠٩٦).

وقيل: أراد بالتَّسديد: العمل بالسَّداد وهو القصد والتَّوسُّط في العبادة على فلا يقصِّر فيها أُمر به، ولا يتحمَّل منها ما لا يطيقه، قال النَّضر ابن شميل: «السَّداد: القصد في الدِّين والسَّبيل، وكذلك المقاربة المراد بهها: التَّوسُّط بين التَّفريط والإفراط، فهها كلمتان بمعنى واحد».

وقيل: بل المراد بـ «التَّسديد»: التَّوسُّط في الطَّاعات بالنِّسبة إلى الواجبات والمندوبات، وبـ «المقاربة»: الاقتصار على الواجبات، وقيل فيهما غير ذلك.

وقوله: «أبشروا» يعني: أنَّ مَنْ قَصَدَ المراد فليبشر، وخرَّج البخاريُّ في موضع آخر من «صحيحه»(١) من حديث عائشة أنَّ النَّبيَّ ﴿ قَال: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا».

وقوله: «وَاسْتَعِينُوا بِالغَدْوَةِ وَالرَّوحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلِحَة»؛ يعني أنَّ هذه الأوقات الثَّلاثة أوقات العمل والسَّير إلى الله، وهي أوَّل النَّهار وآخره، وآخره، وآللُوقات العدوة»: أوَّل النَّهار، و«الرَّوحة» آخره، و«الدُّلِحة»: سير آخر الليل» اه.

# قال النّاظم رَحَالَتْهُ:

٢٣٨- فيثُلُ ما خَانَتِ الكُسْلانَ هِمَّتُهُ فَطَالَمَا حُرِمَ المُنْبَتُ بالسَّامَ مِ مَثَلُهُ من مسلكها:

الشَّخص الأوَّل: الشَّخص المصاب بالكسل الَّذي ثبَّطه كسلُه عن النَّشاط والجدِّ والاجتهاد في الخيرات وفي الأمور الَّتي توصله إلى المعالي، فالكسلان

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۱۰۲).

همَّتُه فاترة تخُونُه عندما يرى الخيرات، ويشاهد أبواب المعالي فلا يفعل.

والشَّخص الآخر: الشَّخص الملول، الَّذي يُقبل على العمل ثمَّ سرعان ما يملُّ فينقطع ويترك العمل، وفي «الصَّحيحين» عن عائشة هُ النَّبيَّ النَّبيَّ قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! خُذُوا مِنَ الأَعْهَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى مَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْهَالِ إِلَى الله مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ»(۱)، وفي رواية لمسلم: «فَوَالله لاَ يَسْأَمُ اللهُ حَتَّى تَسْأَمُوا»(۲).

وقوله: «المُنْبَتُ بالسَّأَمِ»؛ «المنبتُ»: المنقطع في وسط الطَّريق، قال ابن منظور في «اللِّسان»(٣): «بَتَّ الشَّيءَ يَبُتُّه ويَبِتُّه بَتًّا، وأَبَتَّه: قطَعه قَطْعًا مُسْتَأْصِلًا، والانْبِتاتُ: الانقِطاعُ، ويقال للرَّجل إِذَا انْقَطع في سفره وعَطِبَتْ راحلَتُه: صار مُنْبَتًّا، ومنه قول مُطَرِّفٍ: «إِنَّ المُنْبَتَ لا أَرْضًا قَطَع، ولا ظَهْرًا أَبْقى»؛ يريد أَنَّه بقي في طريقه عاجزًا عن مَقْصِدِه، ولم يَقْض وَطَرَه، وقد أَعْطَب ظَهْرَه» اهـ.

أي الدَّابَّة الَّتي يركبها، فهذا شأن المنقطع المنبتِّ، لَّا انقطعت به دابَّته في الطَّريق ولم تعدْ تمشي؛ بدأ يضرب ظهرها يريد منها أن تسير وهي واقفة لا تتحرَّك، فلا أرضًا قطع بضربه لها، ولم يسلم ظهر دابَّته.

وقوله: «بالسَّأَم»؛ من السَّآمة، وهي الملل والضَّجر كما في «اللِّسان»(٤).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٥٨٦١)، و «صحيح مسلم» (٧٨٢).

<sup>(</sup>۲) رقم (۷۸۵).

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (٢/ ٣١٠\_٣١١).

<sup>(</sup>٤) انظر (۱۲/ ۲۸۰).

# □ قال النَّاظمُ رَحَالَتْهُ:

٢٣٩- ودُمْ عَلَى الْبَاقِياتِ الصَّالِحِاتِ وحَوْ قِلْ واسْأَلِ اللَّهَ رِزْقًا حُسْنَ مُخْتَتَمِ

ثمّ قال: «ودُمْ عَلَى البَاقيات الصَّالحات»؛ أي داوم وحافظ عليها، قال الله تعالى: ﴿وَالْبَقِينَتُ الصَّلِحَتُ خَيْرُ عِندَرَبِكَ ثُواَبًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴾ [الكهف: ٤٦]، و «الباقيات»: المراد بها أنواع الطَّاعات وصنوف القربات، ويأتي في مقدِّمة ذلك الكلمات الأربع الَّتي هي أحبُّ الكلام إلى الله: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلَّا الله، والله أكبر»؛ فهذه أعظم الباقيات شأنًا، وأرفعها مكانًا، وسُمِّيت به «الباقيات الصَّالحات»؛ لأنَّها يبقى ثوابها ويدوم جزاؤها، ومعنى قوله سبحانه: ﴿خَيْرُ وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة ﴿ فَيْتُ النَّبِيّ ﴿ قال: «كُذُوا جُنَّتَكُمْ »، وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة ﴿ فَيْتُ النَّبِيّ ﴾ قال: «خُذُوا جُنَّتَكُمْ »، قلنا: يا رسول الله! مِنْ عدوِّ قد حضر؟ قال: «لَا، جُنَّتَكُمْ مِنَ النَّارِ، قُولُوا: قلنا: يا رسول الله! مِنْ عدوِّ قد حضر؟ قال: «لَا، جُنَّتَكُمْ مِنَ النَّارِ، قُولُوا: فَلُوا: مُنْجِيَاتٍ وَمُقَدِّمَاتٍ، وَهُنَّ البَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ»، رواه الحاكم وصحَّحه (۱).

أي: خذوا ما دمتم في الحياة الدُّنيا واقيًا لكم، يقيكم من النَّار، وقوله: «مُنْجِيَاتٍ»؛ أي لصاحبهنَّ من النَّار، و «مقدِّمات» أي: له إلى الجنَّة.

وقول النَّاظم يَحْلَشه: «وحَوْقِلْ»؛ «الحوقَلَة»: قول «لا حول ولا قوَّة إلَّا بالله»، وقد جاء في السُّنَّة الأمر بالإكثار من هذه الكلمة، وأنَّها من كنز تحت

<sup>(</sup>۱) «المستدرك» (۱/ ۲۵).

العرش (١)، و (الحوقلة) هي كلمة عظيمة، تتضمَّن طلب العون من الله؛ لأنَّ معناها: لا تحوُّل من حال إلى حال، ولا حصول قوَّة للعبد إلَّا بالله الله على كلمة استعانة.

يقول ابن تيمية كَلَّلَهُ: «وذلك أنَّ هذه الكلمة كلمةُ استعانةٍ، لا كلمة استرجاع، وكثيرٌ من النَّاس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع ويقولها جزعًا لا صبرًا»(٢).

ف «لا حول ولا قوَّة إلَّا بالله»؛ كلمةُ استعانة، يُؤتى بها بين يدي الطَّاعات والعبادات، ويشهد لذلك قول النَّبِيِّ ﴿ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِسْمِ الله، تَوَكَّلْتُ عَلَى الله، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله، قال: يُقَالُ حِينَئِذٍ هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ، فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانُ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ وَكُفِيتَ وَوُقِيَ؟!» (٣).

وكذلك حديث عمر بن الخطَّاب عِيْنَ قال: قال رسول الله ﴿ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَنْ كُمَمَّدًا رَسُولُ الله، ثُمَّ قَالَ: كَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: كَيَ عَلَى الفَلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد من حديث أبي ذر هيئن (٥/ ١٥٩).

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوى» (۱۰/ ٦٨٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود برقم (٥٠٩٧)، والتِّرمذي برقم (٣٤٢٦) من حديث أنس كِينْك.

قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، مَنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الجَنَّةَ»(١).

فالعبد يحتاج إلى الإكثار من: «لا حول ولا قوَّة إلَّا بالله»؛ ليُعان على العلم، وعلى العبادة، وعلى كلِّ عمل صالح يقرِّبه إلى الله ﷺ، وعلى عموم أعاله ومصالحه، قال ابن القيِّم وَعَلَلهُ: «وهذه الكلمة لها تأثيرٌ عجيبٌ في معاناة الأشغال الصَّعبة، وتحمُّل المشاقِّ، والدُّخول على الملوك ومَن يُخاف، وركوب الأهوال»(٢).

وقوله: «واسْأَلِ الله رِزْقًا حُسْنَ مُخْتَتَمِ»؛ أي اسأل الله \_ سبحانه \_ أن يرزقك حسن الخاتمة، وأن يثبّتك على الدِّين، وكان من أكثر دعاء نبيّنا على الدِّين، وكان من أكثر دعاء نبيّنا على «يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»(٣).

#### □ قال النَّاظمُ رَحَالِشْهُ:

٢٤٠ واضْرَعْ إلى اللهِ فِي التَّوْفِيقِ مُبْتَهِلا فَهْوَ المُجِيبُ وأَهْلُ المَنِّ والْكَرَمِ

قوله: «واضْرَعْ إلى اللهِ في التَّوْفِيقِ مُبْتَهِلا»؛ أي ادعُ الله ﷺ متضرِّعًا إليه، كما قال جَلَّوَعَلا: ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ [الأعراف: ٥٥]، وقال جَلَّوَعَلا: ﴿ وَأَذْكُر رَّبَكُ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُن

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۳۸۵).

<sup>(</sup>٢) «الوابل الصَّيِّب» (ص١٥٧).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٣/ ١١٢)، والتِّرمذي برقم (٢١٤٠) من حديث أنس عِينُك.

مِّنَٱلْغَلِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٥]، وملحًّا عليه؛ طمعًا في نواله أن يوفِّقك وأن يسدِّدك.

وقوله: «فَهو المُجِيبُ وأَهْلُ المَنِّ والْكَرَمِ»؛ أي أنَّ الله ﷺ هو المجيب، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا كَمَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦]، وقال: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبُ لَكُو ﴾ [غافر: ٢٠]، وهو \_ سبحانه \_ أهل المنِّ والكرم، ومن أسمائه جَلَّوَعَلا: «المنَّان» و «الكريم»؛ فألحَّ عليه بالسُّؤال.

□ ثمَّ إنَّ النَّاظم كَلَسُّ بعد أن حثَّ على الدُّعاء ختم منظومته ببعض الأدعية العظيمة في هذا الباب فقال:

٧٤١ يا رَبِّ يا حَيُّ يا قيومٌ مَغْفِرة »؛ أي اسأله المغفرة، وناده ﷺ بأسمائه الحسنى؛ «يا ربِّ يا حَيُّ يا قيومٌ مَغْفِرة»؛ أي اسأله المغفرة، وناده ﷺ بأسمائه الحسنى؛ عملًا بقوله جَلَّوَعَلاَ: ﴿وَلِلَهِ ٱلْأَسَمَاءُ ٱلْخُسُنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠] فناده بأسمائه: يا ربِّ، يا حيّ، يا قيُّوم مغفرةً أي أرجو منك مغفرةً للذُّنوب بسترها والعفو عنها، والصَّفح والتَّجاوز.

وقوله: «لما جنيتُ من العِصْيان واللَّمم»؛ أي تجاوز عنِّي فيها وقعتُ فيه من المعاصي، \_ وأيضًا \_ فيها وقعتُ فيه من اللَّمم، و «اللَّمم»؛ جاء ذكره في قوله المعاصي، يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ ﴾ [النَّجم: ٣٢]، قال ابن كثير في قوله: ﴿ إِلَّا ٱللَّمَ ﴾: «وهذا استثناء منقطع؛ لأنَّ اللَّمم من صغائر الذُّنوب،

و محقّرات الأعمال»؛ ثمَّ أورد قول ابن عبَّاس عَبَّاس عَبَّا في «الصَّحيحين» (۱) أَنَّه قال: ما رأيت شيئًا أشبه باللَّمَم ممَّا قال أبو هريرة عن النَّبِيِّ هُ قال: «إنَّ اللهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَة، فَزِنَا العَيْنِ النَّظُرُ، وَزِنَا اللَّسَانِ النَّطْقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وتَشْتَهِي، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ (۲).

#### □ قال النَّاظمُ رَحَالَشُهُ:

٢٤٢- وامْنُنْ عَلَيَّ بِمَا يُرْضيكَ واقْضِهِ لي مِنِ اعْتِقادٍ ومِنْ فِعْلٍ ومِنْ كَلِم

قوله: «وامْنُنْ عَلِيَّ بما يُرضِيكَ واقضِه لي»؛ أي: يا ربِّ يا حيُّ يا قيُّوم وفِّقني لفعل الطَّاعات والعبادات الَّتي ترضى بها عنِّي، واقضها لي كونًا وقدرًا، واكتبني في عداد عبادك المطيعين المنيبين المُخْبِتين.

وقوله: «مِنِ اعْتِقادٍ ومِنْ فِعْلٍ ومِنْ كَلِمِ»؛ هذا توضيح لقوله: «وامنُنْ عَلِيَّ بما يُرْضِيك»؛ أي وفِقني لما يرضيك من العقائد الصَّحيحة، وما يرضيك من الأفعال الزَّاكية والطَّاعات المقرِّبة، وما يرضيك من الكَلم الطيِّب.

# قال النّاظم وَعَلَشْهُ:

٢٤٣- وأَعْلِ دينَكَ وانْصُرْ ناصِريهِ كَمَا ﴿ وَعَـدْتَهُمْ ربَّنا فِي أَصْـدَقِ الكَلِـمِ

يسأل الله عَرِّوَ إِنَّ أَن يُعلي دينه، وأن ينصر ناصري دينه، كما وعدهم جَلَّوَعَلَا فِي كتابه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٥٨٨٩)، ومسلم برقم (٢٦٥٧).

<sup>(</sup>۲) «تفسير ابن كثير» (۷/ ۲۰۰).

وقد وعد الله تعالى بنصر من ينصرُ دينه، فقال ـ سبحانه ـ: ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَاللَّهِ مِن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَاللهُ لَا يَخْلُفُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الرُّوم: ٤٧]، والله لا يخلف الميعاد.

# □ قال النَّاظمُ رَحْلَسُهُ:

٢٤٢- واقصِمْ بِبَأْسِكَ رَبِّي حِـزْبَ خـاذِلِهِ ﴿ وَرُدَّ كَيْــــدَ الْأَعَادِي فِي نُحُــــورِهِمِ

قوله: «واقصِمْ بِبَأْسِكَ رَبِّي حِزْبَ خاذِلِهِ»؛ هنا يدعو على أعداء دين الله، فيقول: يا ربِّ أنزل بَأْسَك عليهم، واقْصِم ظهورَهم حتَّى لا ترتفع لهم راية ويكونوا عبرة لمن خلفَهم وآية.

وقوله: «ورُدَّ كَيْدَ الأعادِي فِي نُحُورِهِم»؛ أي من أراد بالإسلام والمسلمين كيدًا؛ فَرُدَّ كيده في نحره، وكان من دعاء نبيِّنا ﴿ إِذَا خاف قومًا قال: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ»(١).

#### قال النّاظمُ رَحَالَتْهُ:

٥٤٥ - واشْدُدْ عَلَيْهِمْ بِزِلْزَالٍ ودَمْدَمَةٍ كَمَا فَعَلْتَ بأهْلِ الْحِجْرِ فِي القِدَمِ

أي اشدد وطْأَتَك وعقوبتك على أعداء دينك وخاذليه، كما فعلتَ بأهل الحِجر سابقًا، وهم قوم صالح الَّذين عقروا النَّاقة، والنَّاظم يَخلِسُهُ يشير إلى ما جاء في سورة الشَّمس: ﴿ فَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمُدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْهِمِمْ فَسَوَّنها ﴾.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود برقم (١٥٣٧)، وأحمد (٤/٤) من حديث أبي موسى الأشعري ويشف.

قال الشَّيخ عبد الرَّحمن السَّعدي كَنَلَنهُ: «أي: دمَّر عليهم وعمَّهم بعقابه، وأرسل عليهم الصَّيْحة من فوقهم، والرَّجفة من تحتهم، فأصبحوا جاثمين على ركبهم، لا تجد منهم داعيًا ولا مجيبًا»(١)، ومعنى «دَمْدَم» أي أطبق عليهم العذاب.

#### قال النّاظمُ يَخْلَلْلهُ:

٢٤٦- واجْعَلْهُمُ و رَبَّنا لِلْخَلْقِ مَوْعِظَةً وعِبْرَةً يا شَديدَ البَطْشِ والنَّقَمِ

أي اجعل أعداء دينك وخاذليه، موعظةً وعبرةً لمن يأتي بعدهم، يا الله، يا شديد النَّكال والبطش والعقوبة، قال الله عَرْوَانَ: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴾ [البروج: ١٢].

ثمَّ ختم كَلَشَهُ هذا النَّظم المبارك الطَّيِّب النَّافع بالصَّلاة على رسول الله الله وصحبه.

### قال النّاظمُ رَحْالِشْهُ:

٢٤٧- ثمَّ الصَّلاةُ عَلَى المَعْصومِ مِنْ خَطَاً مُحَمَّدٍ خَدْرُ رُسْلِ اللهِ كُلِّهِمِ مِنْ خَطَاً مُحَمَّدٍ خَدْرُ رُسْلِ اللهِ كُلِّهِمِ مِنْ خَطَا مُحَمَّدٍ اللهِ ذِي النَّعَمِ ٢٤٨- والآلِ والصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِينَ لَهُمْ وتَمَّ نَظْمِي بِحَمْدِ الله ذِي النَّعَمِ

بهذین البیتین ختم کِلَمَّهُ هذا النَّظم کها بدأه بحمد الله والصَّلاة علی رسوله الله وآله وأصحابه والتَّابعین لهم بإحسان.

وبهذا ينتهي التَّعليق على هذا النَّظم المبارك النَّافع الماتع، والحمد لله الَّذي

<sup>(</sup>۱) «تفسير السَّعدي» (۹۲٦).

بنعمته تتم الصالحات.

ونسأل الله عَرَّوَانَ بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأنّه الله الّذي لا إله إلّا هو أن ينفعنا جميعًا بما علّمنا وأن يجعل ما تعلّمناه حجّة لنا لا علينا، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلّا هو، وأن يصرف عنّا سيّئها لا يصرف عنّا سيّئها إلّا هو، وأن يصرف عنّا سيّئها إلّا هو، وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيمًا، وأن يصلح لنا شأننا كلّه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا، وللمسلين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنه غفور رحيم، والله تعالى أعلم.

وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

# 20 **2 2 3 3 3 3 5 5 5**

| فهري                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|
| ـ تقريظ فضيلة الشَّيخ زيد بن محمَّد بن هادي المدخلي                    |
| _المقدِّمة                                                             |
| _ نصُّ المنظومة                                                        |
| _شرح المنظومة١                                                         |
| _ معنى الحمد                                                           |
| _معنى ذي الملك والملكوت                                                |
| _ معنى «الواحد» و «الصَّمد»                                            |
| _ معنى «البَرِّ» و «المهيمن»                                           |
| _العلم والبيان فضلٌ من الله على النَّاس                                |
| _ معنى الصَّلاة على النَّبِيِّ ١٨٠٠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ــ منزلة النَّبيِّ ﷺ وفضل أمَّته ووجوه خيريَّتها٧                      |
| _المراد بآل النَّبِيِّ ، ﴿ ﴾                                           |
| _ فضل العلم والفقه في الدِّين٢                                         |
| _المراد بالفقه في الدِّين                                              |
| _حثُّ القرآن على التَّفقُّه في الدِّين٣                                |
| _امتنان الله على النَّاس بالعلم                                        |
| _التَّميُّز بالعلم حتَّى بين الحيوانات٢٠                               |
| ـ ذمُّ الجهل بالدِّين٢٠                                                |
| _ معنى الغِبطة ومن يُغبط                                               |

| ٣٨ | _ من صفات أهل الإيمان الحرص على العلم والنّهمة في طلبه      |
|----|-------------------------------------------------------------|
| ٣٩ | _ العلم أعلى وأحلى في السَّمع والنُّطق                      |
| ٣٩ | _العلم أشرف مطلوب وطالبه أكرم مخلوق                         |
| ٤٠ | ـ طلب العلم عبادة يشترط فيها الإخلاص                        |
| ٤١ | _ العلم نور وحياة للقلوب، ومكانة العلماء                    |
| ٤٢ | _ ظلمة الجهل                                                |
| ٤٤ | _الحياة الحقيقيَّة بالعلم                                   |
| ٥٤ | _ الجهل أصل الضَّلال والشَّقاء، والعلم أصل الهدى والسَّعادة |
| ٤٧ | ـ من ثمار الجهل الخوف والحزن                                |
| ٤٨ | _العلم ميراث النُّبُوَّة                                    |
| ٥١ | _العلم ميزان الشَّرع                                        |
| ٥٢ | _السُّلطان في القرآن هو العلم والحجَّة                      |
| ٤٥ | _ سلطة العلم أعظم من سلطة اليد                              |
| ٥٥ | _ ذهاب الدُّنيا والدِّين بذهاب العلم                        |
| ٥٧ | _استغفار أهل السَّموات والأرض والحيتان للعالم               |
| ٥٩ | _ الخارج في طلب العلم بمنزلة المجاهد في سبيل الله           |
| ٦١ | _ الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم                          |
| ٦٢ | _ السَّالك لطريق العلم سائر في طريق الجنَّة                 |
| ٦٣ | _ دعاء النَّبِيِّ ، النَّضارة لسامع الحديث ومبلِّغه         |
| 70 | _ رفعة درجات الذين أوتوا العلم                              |
| 70 | _ تفضيل آدم عليه السَّلام على الملائكة بالعلم               |
|    | ـ تفضيل يوسف عليه السَّلام على غيره بالعلم والحِكم          |
|    | _ رحلة موسى الكليم عليه السلام إلى الخضر لأجل العلم         |
|    |                                                             |

| ٦9 | ـ تقديم النَّبيِّ ﷺ لحامل العلم والقرآن على غيره |
|----|--------------------------------------------------|
| ٧. | _ أهل العلم قلوبهم أوعية للوحي                   |
| ٧٠ | _ أهل العلم هم أهل الخشية والعقل عن الله         |
| ٧١ | _ قرن الله تعالى شهادة أهل العلم بشهادته         |
| ٧٢ | _ شهادة أهل العلم على غيرهم يوم الحشر            |
| ٧٣ | _ فضل العالم على العابد                          |
| ٧٥ | _ موت العالم ليس كموت غيره                       |
|    | _ العلماء مثل النُّجوم والشُّهب                  |
|    | _ كثرة فضائل أهل العلم                           |
|    | نبذة في وصيَّة طالب العلم                        |
| ٧٩ | _ تجتنُّب الصَّوارف                              |
|    | ـ تقديس العلم ومعرفة حُرمته                      |
|    | ـ بذل الجهد في طلب العلم بعزم قوي                |
| ۸۲ | ـ بذل العلم وتقديم النَّصيحة                     |
| ٨٤ | _احترام المُعلِّم والشَّيخ                       |
| ٨٥ | _ الحفاوة والتَّرُحيب بطالب العلم                |
|    | ـ وصيَّة رسول الله ، بطالب العلم                 |
|    | _إخلاص النِّية في طلب العلم                      |
|    | ـ خسران صفقة من طلب العلم لغير الله              |
|    | _ سوءً عاقبة من طلب العلم للدُّنيا               |
|    | _الآيات الواردة في ذلك                           |
| ٩٣ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |

| ۹۳    | _التَّحذير من داء العُجب                              |
|-------|-------------------------------------------------------|
| ٩٥    | _التَّدرج في طلب العلم                                |
| ٩٨    | ـ تقديم النَّص على الرَّأي في الدِّين                 |
| 99    | ـ تقديم علوم الدِّين على غيرها                        |
| ١٠٠   | _ أعظم المصائب المصيبة في الدِّين                     |
|       | _التَّمسُّك بالعتيق                                   |
| 1.7   | _العلم هو الكتاب والسُّنَّة                           |
| ١٠٣   | _عقوبة من كتم العلم                                   |
| ١٠٤   | _صون العلم ليس كتمًا له                               |
| ١٠٥   | _ ثمرة العلم العمل                                    |
| ١٠٦   | _التَّحذير من عدم العمل بالعلم                        |
| ١٠٨   | _ أقوال بعض السَّلف في العمل بالعلم                   |
| ١٠٩   | _الدَّعوة إلى الله تكون بالتِّبيان والحِكم            |
| ١٠٩   | _ الصَّبر على الأذي في سبيل الدَّعوة إلى الله         |
| 111   | _ فضل من كان سببًا في هداية النَّاس                   |
| 117   | _سلوك الصِّراط المستقيم ولزوم الاستقامة               |
| عَلَّ | الوصيَّة بكتاب الله عزَّ وج                           |
| 117   | ـ تلاوة القرآن بالتَّدبُّر والتَّرتيل                 |
| 117   | _ أفضل الأوقات لقراءة القرآن                          |
| 117   |                                                       |
|       | _<br>_ التَّحذير من الخوض في القرآن بالرَّأي المجرَّد |
|       | _ردُّ المتشابه إلى المحكم                             |

| 17       | _التَّحذير من المراء في القرآن                             |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 171      | _امتثال أوامر القرآن واجتناب نواهيه                        |
| 177      | _ المتشابه في القرآن                                       |
| ١٢٣      | _التَّحذير من أهل الزَّيغ والبدع والضَّلال                 |
| 170      | _قارئ القرآن كأنَّما خاطب الرَّحمن                         |
| 170      | _ من أوصاف القرآن الكريم                                   |
| ١٢٨      | _القرآن شفاء لأهل الإيمان العاملين به                      |
| ١٣٠      | _وعد من أقام القرآن ووعيد من أعرض عنه                      |
| ١٣١      | _ فضل سورتي البقرة وآل عمران                               |
| ١٣٤      | _ القرآن معجزة دائمة مستمرَّة                              |
| ١٣٥      | _قارئ القرآن لا يسأم من كثرة ترداده                        |
| ١٣٦      | _القرآن مهيمن                                              |
| ١٣٨      | _القرآن فيه بيان الأحكام والشَّرائع وأخبار الماضين         |
| ١٤٠      | _ القرآن فيه شرح لأحكام الشَّريعة الواضحة الميسَّرة        |
| ١٤٠      | _ القرآن يهدي إلى كلِّ صلاح ويزجر عن كلِّ فساد             |
| ١٤٣      | _ لا يغني عن هداية القرآن النُّظُم الأرضيَّة               |
| غيرها١٤٣ | _كلام عظيم الفائدة لابن القيِّم في الاستغناء بالشَّريعة عن |
| ١٤٥      | _أخبار القرآن وأمثاله فيها العظة والاعتبار                 |
| ١٤٦      | _الجنُّ الذين سمعوا القرآن من النَّبيِّ 🕮                  |
| ١٤٨      | _إعجاز بلاغة القرآن الكريم                                 |
| ١٤٨      | _خيبة وعجز من أراد معارضة القرآن                           |
| 101      | _تحدِّي القرآن لأهل البلاغة والفصاحة من العرب              |
| 107      | _عجز الجنِّ والإنس على أن يأتوا بمثل القرآن                |

| 108         | _ القرآن كلام الله المنزَّل على قلب محمَّد 🕮    |
|-------------|-------------------------------------------------|
| بالسُّنَّة  | الوصيَّة                                        |
| 107         | _ تحقق النجاة لمن تمسك بالسُّنة                 |
| ١٥٨         | _لزوم أهل العلم والأخذعن والأكابر               |
| 109         | _السير على منهاجهم وترسم خطاهم                  |
| 109         | _ الأصل في حملة العلم العدالة                   |
| ١٦٢         | _سيات أهل العلم وعلاماتهم                       |
| ١٦٣         | _ أهل العلم هم حماة الدِّين                     |
| 178         | _أهل العلم لا يغيب نورهم ويبقى ذكرهم            |
| 177         | _رفعة مقام أهل العلم                            |
| 177         | _ أهل العلم يحيون السُّنَّة                     |
| عة          | _ أهل العلم يروون السُّنَّة ويذبُّون عن الشَّري |
| 179         | _صيانة أهل العلم للرِّواية                      |
| ١٧١         | _أهل العلم لم يشغلهم عنه شاغل                   |
| 177         | ـ نيل المجد بالعلم والعمل                       |
| والعمل      | _الأمن والنُّور والفوز والبشرى لأهل العلم       |
| ١٧٤         | _لزوم التَّقوى لنيل المجد والرفعة               |
| فهمهاوفهمها | _العكوف على السُّنَّة والمداومة على حفظها و     |
| ديث         | g.                                              |
| \VV         | _ السُّنَّة هي المحجَّة والحنيفيَّة السَّمحة    |
| \VV         |                                                 |
| ١٧٨         |                                                 |

| 1 V 9         | _السُّنَّة بيانٌ للقرآن                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| 179           | _تحكيم السُّنَّة مع الرِّضا والانقياد                   |
| ١٨٠           | _ العضُّ على السُّنَّة واجتناب كلِّ بدعة                |
| ملوم المبتدعة | فصل في الفرائض والآلة والتَّحذير من ال                  |
| ١٨٢           | ـ تعريف علم الفرائض                                     |
| ١٨٢           | _ ضرورة الاعتناء بعلم الفرائض                           |
| ١٨٣           | _ من فضل الفرائض تولي الله قسمتها                       |
| ١٨٤           | _ من أصول علم الفرائض                                   |
| ١٨٥           | _ المراد بالكلالة                                       |
| ١٨٦           | _الحثُّ على تعلُّم علوم الآلة                           |
| ١٨٧           | _التَّحذير من علم الكلام                                |
| ١٨٨           | _علم الكلام قاموس فلسفة ومفتاح زندقة                    |
| ١٨٨           | _أهل الكلام يقصدون تعطيل أحكام الله بقوانينهم           |
| ١٨٩           | _ أهل الكلام يقدِّمون العقل على الوحي                   |
| 19+           | _ أهل الكلام يحرِّفون القرآن عن مواضعه                  |
| 191           | _ أهل الكلام يردُّون أخبار الآحاد                       |
| 197           | _تحذير السَّلف من علم الكلام                            |
| 197           | _ تحديد معنى علم الكلام الَّذي ذمَّه السَّلف            |
| 197           | _ من الوجوه الدَّالة على بطلان علم الكلام               |
| 198           | _ نقول عن علماء السَّلف في ذمِّ علم الكلام              |
| 190           | _شهادة أئمَّة المتكلِّمين على أنفُسهم بالحيرة والشَّكِّ |
|               | _التَّحذير من الكهانة والتَّنجيم                        |

| Y · · ·                                                      | _الجنَّ لا تعلم الغيب                                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 7.1                                                          | _ فوائد النُّجوم                                       |
| ۲۰۳                                                          | _ من تأوَّل في النُّجوم غير ما خُلقت له فهو الكذوب     |
| ۲•٤                                                          | _ المنجِّمون مثلهم مثل عبَّاد الهياكل                  |
| ۲۰٦                                                          | _ من تخرُّ صات المنجِّمين                              |
| Y•V                                                          | _ التَّحذير من المجلَّات الفاسدة                       |
| Y•V                                                          | _التَّحذير من وسائل الفتن المعاصرة                     |
| ۲۰۸                                                          | _ المفاسد الَّتي تدعو إليها هذه المجلاَّت              |
| ۲۱۰                                                          | . الدَّعوة إلى نبذ الهدى والدِّين والعلم والعقل .      |
| 711                                                          | . الدَّعوة إلى الرُّكون إلى الدُّنيا وزخارفها          |
| Y 1 Y                                                        | . الدعوة إلى التَّهتُّك والخلاعة                       |
| ۲۱۳                                                          | . الدَّعوة إلى الاعتهاد على الأسباب دون المسبِّب       |
| ۲۱٤                                                          | . الدَّعوة إلى الكفر بأصول الإيمان الستَّة             |
| بِّر                                                         | . الدَّعوة إلى اعتقاد أنَّ الطَّبيعة ليس لها خالق مد   |
| Y 1 V                                                        | ـ تسمية هذا الكفر والباطل بالعلم الجديد                |
| ۲۱۸                                                          | _الكفر الجديد هو كفر قديم في صور جديدة                 |
| Y19                                                          | _محاولة بعضهم جمع الباطل مع الإسلام                    |
| ۲۲۰                                                          | _ خلاصة ما تروِّج له هذه المجلَّات                     |
| خاتمة في تحصيل ثمرات العلم النَّافعة واجتناء قطوفه الدَّانية |                                                        |
| 778                                                          | _ليس العلم مجرَّد مظاهر وشهادات مزخرفة                 |
| 778                                                          | _ العلم النَّافع الحقيقي هو خشية الله في السرِّ والعلن |
| 770                                                          | _ الدَّعوة إلى العلم بالله ومعرفته                     |

| YYA   | _ معرفة حقِّ الله عليك والقيام بموجبه ولزوم منهج الحقِّ          |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 779   | _ الشَّقاء والسَّعادة والإضلال والهداية كلُّها بيد الله          |
| ۲۳۱   | _الوحي والتَّشريع بيد الله                                       |
| 771   | _الله يحب البر والإحسان ويكره العصيان وفعل المحرَّمات            |
| 777   | _العمل مع الوجل                                                  |
| 777   | _الاستمرار في العمل                                              |
| ۲۳٤   |                                                                  |
| ۲۳٤   | _الانقياد للشَّرع والتَّسليم للقضاء                              |
| ۲۳٤   | _ذمُّ الخصومة في الدِّين                                         |
| 770   | _الإيان بالقدَر                                                  |
| ۲۳٦   | _الجمع بين العبادة والاستعانة                                    |
| ۲۳۷   | _الأخذ بالأسباب، وأقسام النَّاس في هذا الباب                     |
| 7٣9   | _ من الأخطاء الشَّائعة الدَّعُوة إلى الثِّقة بالنَّفس            |
| 7٣9   | _وزن جميع الأعمال بالشَّرع                                       |
| 7 & • | _ الحثُّ على الإخلاص والصِّدق وإصابة السُّنَّة وهضم النَّفس      |
| 7 £ 7 | _التَّحذير من العُجب                                             |
| 7 8 0 | _ اجتناب النَّواهي والمبادرة إلى التَّوبة عند الزَّلل مع النَّدم |
| 7 8 0 | _ محاسبة النَّفس في باب الأوامر والنَّواهي                       |
| ۲ ٤٧  | _ من زكت نفسه فليحمد الله                                        |
| 7 £ 9 | _ من عصت نفسه فليعصها                                            |
| ۲٥٠   | _الاعتبار بالعواقب المخزية للمسيئين                              |
| ۲٥٠   | _الحثُّ على لزوم صفات المَّقين                                   |
| ۲٥١   | _ لزوم الطَّاعة مع الخوف والرَّجاء                               |

| 707   | ـ الرَّجاء المشروع                                      |
|-------|---------------------------------------------------------|
| ۲٥٣   | ـ الخوف المشروع                                         |
| ۲٥٣   | ـ الوسطيَّة دون إفراط أو تفريط                          |
| ۲0٤   | ـ الوصيَّة بالسَّداد والمقاربة والقصد                   |
| 707   | ـ كلام ابن رجب في معنى قوله ١١٤ «سدِّدوا وقاربوا وأبشرو |
| Y 0 V | ـ التَّحذير من مسلكي: الكسول والملول                    |
| Y 0 9 | ـ المداومة على الباقيات الصَّالحات والحوقلة             |
| 177   | ـ التَّضرُّع إلى الله بالدُّعاء وسؤال التَّوفيق         |
| Y7Y   | ـ بعض الأدعية العظيمة في ختام المنظومة                  |